







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



## ستلطنة عشمان وذارة التراث القومى والثقافة

# الجامع المفيد ألم المفيد المعام ألى سعيد من أحكام أبى سعيد

قاليف الشيخ العسلامة أوسعيد مجسعد بزسعيد بزسعيد الكلمة

أبجزوالثاني

۲-31 ه -- ۱۹۸۰ م



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسم اسدالرحمن الرحيم



# بـــاب في الحج والعمرة والمناسك والحصور وما يلزمه

وعن أبى سعيد : وعن القارن بالحج والعمرة يجزيه طواف واحد وسعي واحد أو طوافان وسعيان ؟

قال : معى أنه يجزيه طواف واحد ، وسعى واحد ، عند دخول مكة لعمرته ، ويكون على احرامه ، فاذا قضى حجه وطاف وسعى الزيارة طوافا واحدا وسعيا واحدا •

قلت له : هل على المحرم الطواف اذا أراد الخروج الى ومنى ، وعرفات ؟

قال : معى أنه قيل : عليه أن يطوف بالبيت اذا أراد الخروج الى عرفات ومنى • وهو معى طواف الوداع ، لأن كل من خرج من الحرم الى الحل كان عليه أن يطوف ، وهذا عندى طواف الصدور •

ومن جواب منه آخر : وذكر رحمك الله في الذي يبيت بمكة قبل أن يزدار بعد يوم النحر أهو مثل مبيته بعد أن يزدار أم بينهما فرق ؟

قال: معى أنه اذا كان زيارة هذا المزدار ليلة ذلك قابلة يوم النحر ، فقد قيل: ان نومه بمكة ونعاسه بها قبل الطواف وبعد الطواف يلزم الجدراء في ذلك سواء ، وأحسب أن عليه ما قيل في الجزاء في هذا دم ،

وعن الحطابين أذا خرجوا من مكة هل لهم أن يخرجوا من غير وداع ، وكذلك أذا دخلوا مكة هل يدخلونها بغير أحرام ؟

فمعى أنه قيل في الحطابين: ان لهم أن يدخلوا مكة بغير احرام •

وقال من قال : هم كغيرهم وليس لهم أن يدخلوها الا بالاحرام •

وقال من قال: ليس لهم أن يدخلوها من خلسف المواقيت فهم كغيرهم ، ولا يدخلونهما الا باحسرام ، وان كان من دون المواقيت فلا احرام عليهم ، كذلك الوداع يجرى فيه معنى الاختسلاف والترخيص لكثرة دخولهم وخروجهم .

## وسأل عن العج والثج ما هو؟

قال : معى يوجد عن ابن عباس أنه قال : أما العج فرفع الأصوات بالتلبية ، وأما الثج فثجيج الدماء ، وهو نحر الضحايا لأنه قال : أفضل الحج العج والثج ٠

# وسألته عن أقل الحجة ولم يفرضها من أين يخرج ؟

قال: معى أقل ما ثبت الحجة لعله عن أقل الحجة عندى تضرج من عرفات فما فوق ذلك ، فهدو جدائز ويسمى حجة ، واذا الم يكن عرفة لعله ولا وقف بها فى عرفات فليست بحجة ، لأن من فاته وقوف عرفات فاته الحج ، ولم يكن حاجا ومن وقف بعرفات محرما بالحج عشية عرفات بعد الزوال فقد ثبت له اسم الحج من الزوال الى أن تغرب الشمس وقف فى هذا الوقوف قليلا أو كثيرا ، ولو قدر ما يسبح ثلاث تسبيحات قبل غروب الشمس .

قلت : أرأيت لو وقف وقد غاب من قرن الشمس شيء وسبح ثلاث تسبيحات قبل أن يغيب قرن الشمس كله ، الا أن اصفرار الشمس بعد على رءوس الجبال ؟

قال: معى أنه ما بقى من حكم النهار شىء ، فقد أدركك اذا وقف ف ذلك الموقف ، وان لم يقف حتى يطالع الليل ويذهب حكم النهار ، فقد فاته الوقوف •

قلت له: فيكون وقت الحج كوقت العصر؟

قال : معى أن الشمس اذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة العصر ، ولا يقع عندى به انقضاء النهار ، وطلوع الليل ، ووقت الحج أوسع عندى من حكم النهار •

وسألته عن الرجل: هل له أن يحج لغيره اذا لم يجب عليه الحج؟

قال : قد قبل ذلك عندى في قول بعض أصحابنا ٠

وقال من قال: لا يجوز ولا يقع الحج لغيره الا بعد الأداء لما عليه من الحج ، لأنه قد استطاع في وقته ، والقول الأول أحب اللي لأنه لا يجب عليه الحج وقتا محدودا •

قلت: فعلى القول الآخر أن بدأ الحج لنفسه ، هل له أن يجاور حتى يحج لصاحب الحجة ؟

قال : معى أنه قد قبل له ذلك •

وقال من قال : لا يجوز ذلك ، وهذا أحب الى حتى يرجع الى البلد الذي أخذ منه الحجة ، وهو بلد الموصى لأنه حج بمال غيره •

قلت له : فعلى قول من يجيز له أن يجاور ، هل يجزى ذلك صاحب الحجة ؟

قال : معى أنه جاز له أن يحج عنه من هنالك ، فلا يجوز لله الا وهو مجزى عن الهالك •

وسئل عن رجل محرم كان راكبا حمارا أو جملا أو غيرهما من الدواب فضربه حتى أدماه ما يلزمه ف ذلك؟

قال: معى أنه يلزمه أرش ما أضر بالدابة لصاحبها ، ولا أعلم أنه يلزمه شيء في حجه ، وأن لهم يكن أضر بالدابة فلا أعلم عليه الاالتوبة .

وسئل عن رجل أوقد النار على حصى الحرم وطرح عليه شحما أو لحما يشويه أو خبز عليه ما يلزمه ؟

قال : لا يبين لى أن عليه شيئًا فى ذلك أن شاء الله •

قيل له : فما تقول فى كسر حصى الحرم للرمى أأفضل أم حصى غير مكسور ؟

قال : معى أنه ان كان هو بمقدار الحصى الذى يرمى به والا فتركه أفضل .

وسئل عن رجل أخذ حجة من عند قوم فحج بها ، ثم قعد فى مكة أو قريبا منها حتى حج لنفسه ، ثم استفاد ما لا وجب عليه الحج فيه ، هل يجزيه ذلك الأول ؟

قال : معى أنه ان استطاع الحج وحج فقد أدى الحج على الاستطاعة •

قلت له : فان حج لنفسه قبل أصحاب الحجة ، ثم قعد حتى حال الحول ، ثم حج لأصحاب الحجة هل يجزى ذلك الجميع ؟

قال : معى أنه اذا كانت الحجة بأجر ويشرطوا عليه أن يحج عن صاحبهم فى تلك السنة أعجبنى أن يتم الحجان جميعا •

قال: فان كان القوم شرطوا عليه أن يحج عن صاحبهم فى تلك السنة فخالف أمر شرطهم عليه فحجته لنفسه تامة ، وليس له عليهم أجرة عندى لأنه خالف أمرهم ، فعليه رد ما لخذ منهم اذا بطلت الأجرة ، لأنهم اذا استأجروه أن يحج عنه فى أول سنة قد حددوها فلا يستحق عليهم أجرا حتى يفرغ من الحج •

فلما أن خالف أمرهم فحج لنفسه قلت : فعله لنفسه وكان ما أتلف من مالهم مضمونا عليه •

قلت له : فما يكون حج القوم الذين حج لهم ، يتم لهم أم لا ، وعليهم أن يخرجوا حجة تامة ؟

قال : معى أنه اذا حج فقد صحت الحجة ، ومعى أنها ثابتة •

قلت له : فاذا كانت ثابتة ولم يكن لها أجر فما يصنع الوصى فى ذلك أيرجع على الورثة أم لا ؟

قال : معى انها تجعل فى سبيل أن تم هجه والا انها فى سبيل الحج ٠

قلت له : فاذا كانت فى سبيل الحج تجعل فى سبيل الحج ليخرج بها حيث بلغت ، أم من مكة أم كيف يكون سبيل الحج ؟

قال : معى أن هـــذا من أسباب الحج ، وما كان من حج تام أو حيث بلغ جعل عن الموصى •

قلت : أرأيت ان جعلت هذه الدراهم مع غيرها فى وصية أخرى ، وحج بذلك حجة ، هل يجوز ذلك عن الجميع ولو لم يخرج على الانفراد حيث بلغت ؟

قال: اذا كانت تخرج بنفسها أخرجت من حيث بلغت أو لم يخرج وفعل ذلك فعندى أنه جائز اذا جعلت في أسباب الحج •

قلت له: أرأيت لو كانت تخرج على الانفراد من مكة وأخرجه وها من عمان مع غيرها فتمت الحجة ؟

قال: اذا كان يقع فيما فعلوا فى مخرجها من بعد ذلك ، وكانت الحجة قد ثبتت على الموصى فأرجو أن يسع ذلك •

قلت له: أرأيت ان كانت الحجة بأمانة هل يكون له أن يحج في أول سنة اذا لم يشرط عليه ن يحج في أول سنة ؟ قال: معى انه لا بأس بذلك بالأجررة ، ولا بأمانته فان فعل ذلك وخالف أمرهم فمعى أنه يختلف فى ثبوت الحجة لنفسه قبل حجة صاحبهم فبعض لا يرى ثبوتها حجته •

وسئل عن المحصر اذا رجع من الحج ، ثم بان له أنه كان غير محصر أتجزيه اذا كان قد بعث بالهدى أم عليه الوفاء ؟

قال : معى أن عليه الوفاء ٠

قيل له: فأين يكون نحر هديه ؟

قال: في الحرم •

قيل له : فهل يعلم ؟ قيل له : أن يندر هديه حيث أحصر ؟

قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا •

قيل له : فان قال قائل : ان له أن ينحر هديه حيث أحصر ، واحتج بأنه لم يدخل الحرم ، هل يسوغ ذلك ؟

قال: لا أعلم ذلك لقول الله تبارك وتعالى: ( هديا بالغ الكعبة ) فلا نعلم شيئًا فى الهدى من إحصار أو غيره اذا كان هديا أن يكون مطه إلا فى الحرم ، لأن الحرم كعبة فى معنى الهدى •

قيل له: فان قتل صيدا في الحلّ وهو محرم ، هل له أن ينفذ كفارة إحرامه في غير الحرم من حيث أصابه ؟

قال : لا أعلم ذلك اذا كان هديا وأحسب أنه اذا لم يبلغ قيمة ذلك هديا وكان طعاما فعندى أنهم يختلفون فى ذلك :

فقال من قال: ليس له أن ينفذ ذلك إلا في الحرم •

وقال من قال : حيث أراد وأما اذا كان جزاؤه صوما فهو مخير حيث شاء صام ، ولا أعلم في ذلك اختلافا •

قيل له: فمن أين يثبت أنه لا يكون إلا فى الحرم اذا كان أصابه فى الحل ؟

قال : لقول الله عز وجل : (ومن قتله منكم متعمدا فجرزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) وهذا هو المعنى ه

قيل له: فعلى قول من يقول: إنه ينفذ ذلك بحيث أصابه دون الحرم من أين ثبت ذلك ؟

قال: معى أنه لقول الله تبارك وتعالى: ( هديا بالغ الكعبة أو إطعام مسكين ) الآيه ، فلما أن ثبت فيه معى الكفارة كان كسائر الكفارات ، والكفارات قد جاء الأثر فيها أن الناس يكفرونها حيث أرادوا الى حد غير محدود •

قيل له : فذلك سواء اذا لم يبلغ قيمة الجزاء هـديا أم اذا عـدم الهدى ، ولو كان قادرا ؟ قال: لا فرق عندى فى ذلك اذا عدم ، وهو يقدر على ثمنه اذا عدم غرم لعدم ثمنه ، أو لم يبلغ قيمة جزائه هديا فاذا ثبت فيه معنى الكفارة أو الصوم كان مثل ما مضى فى الأول ، لأنه مخير يكفر ذلك حيث أراد فيما عندى انه قيل فى قول أصحابنا .

وسئل: هل للمحرم أن يفلى المحل؟

قال : معى ان ليس له ذلك ٠

قال له : فان كان المحل هو الذي يفلى المحرم ، هل له ذلك ؟

قال : معى أنه اذا لم يأمره بذلك كان له ٠

قلت له : فان أمره أن يفليه ، هل عليه في ذلك بأس ؟

قال : يعجبنى أن يكون كفعل نفسه ، ويلزمه فيه كما يلزم فى قمل نفسه •

قلت له : فان فلاه بغير أمره يكون عليه أن يمنعه أو يتركه ؟

قال : يعجبنى أن كان له فى ذلك منفعة يميط عنه الأذى لم يمنعه ، فان كان لا يميط عنه أذى أن يمنعه ٠

وسئل عن رجل بيده مال لو باع أصله لوصل عشرة آلاف درهم وثمرته لا تقوم بمؤنته ، ومؤنة عياله ، وما يطالب اليه من الخراج ، ولو لنه باع من أصله ما يوصله إلى البيت الحرام ، وخرج يحج لأضر ذلك

به ، وبعياله ولا يدرى يجزيهم غلة ما بقى من ماله أم ينقص بهم بعد ما يبيعه ٠

# قلت: أعليه الحج على هذه الحالة الموصوفة أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل فى بعض ما قيل: أنه لا يجب عليه الحج إلا ما يفضل من غلة له مؤنته ومؤنة عياله ، وأما السلطان والخراج فقد قيل: أن ليس له فى ذلك عذر وهو دين عليه اذا كان ذلك يوجب عليه الحج من فضل غلة ، ماله إلا بما يؤدى من الخراج ان شاء فدى نفسه ، وكان الحج عليه دين ، وان شاء حج ولم يكن عليه أن يعطى الخراج •

ويعجبنى أنه اذا لم يكن يأمن على نفسه ولا على ماله ، ولا على على عيل عيل عيل عيل عيل عيل عيل عيل عيل الخراج كأن ذلك عذرا ، وكان عندى أمن الحاشية أشسد من المؤنة في أمر العبد ، لأنه قيل : لا يجب الحج الا باجتماع أربع : الزاد ، والراحلة ، وصحة البدن ، وأمان الطريق ، والأمان عندى في المنزل أشد حاجة اليه من أمان الطريق .

واذا كان لا يأمن على عياله بعد من السلطان الا بأداء الخراج رجع ولا يأمن على نفسه ولا على ماله الا بأدائه كان ذلك عذرا ولم يجب عليه عندى الحج الا بعد أداء ذلك وأمانته على نفسه وماله وعياله ٠

وعن رجل كان فى يده مال كثير ، ويسار وهو فى حال ما يجب عليه الحج فلم يحج ، وكان يذكر الحج ويؤمل أنه يحج ، وهو يبيع المال ويأكله ، ويعطى فى الخراج الى أن فنى المال ويساره ، فما يلزمه فى حجه الذى كان قد وجب عليه ؟

قال : معى أنه قد قيل : يكون عليه دين بمنزلة الدين اذا عجز عنه ، ويوصى به اذا حضره الموت ، ولو لم يكن له مال وهو بمنزلة الدين •

وعن رجل رمى الجمار الثلاث ، وقد نظر بعد رميه ، فاذا هو لم يرم كل جمرة الا باربع حصيات ، هل له أن يبنى على رميه ، ويرمى كل جمرة بثلاث على الترتيب ؟

قال ۵۰۰۰ (۱) •

وسألته عن رجل أخذ حجة لقوم ، فحج بها وقعد حتى حال الحول وحج لنفسه ونواها عن حجة الفريضة ، هل يجزيه ذلك عن حجة الفريضة اذا أيسرها بعد ذلك من بلده ؟

قال: مع أنه اذا أيسر للحج وقدر عليه بالاستطاعة ، ولم يكن قبل ذلك ففرط فيه من موضع غير هذا ، فهذا عندى موضع يد واستطاعة ، وقد أدى فريضة الحج بالاستطاعة عندى •

قلت له: أرأيت ان أثبت بمكة الى الحول ، وقدر على الحج بغير ضرر عليه في قوته أو بدنه في وقت حضور الحج فلم يحج وخرج الى بلده ، هل يكون الحج قد تعلق عليه بتلك الاستطاعة وعليه الوصية به من بلده اذا حضره الموت ؟

قال : معى أنه اذا استطاع الحج فى وقته ففرط فقد صار عليه دينا وعليه الوصية به ، وهو عندى كمن لزمه الحج من وطنه ، حيث كان ولا غرق عندى فى مسافر ولا مقيم •

<sup>(</sup>١) في الاصل لم ترد اجابة السؤال ٠

قلت له: أرأيت ان وجب عليه الحج واستطاعه من بلده ، فخرج فى تجارة الى بلده ، ثم حج من هنالك هل يجزيه ذلك عن الحج الذى وجب عليه أم لا؟

قال : معى أنه قد قيل انه يجزيه ٠

قلت له: فان هو أحرم بالحج ثم وصل عنه لعله أحصر عنه ، ثم رجع الى بلده اذا لم يستطع الحج من أجل ما عرض له يكون قد وجب عليه الحج لدخوله فى الاحرام ، وعليه الوصية به ؟

قال : معى أنه لا يلزمه اذا انحل عنه الاحرام الذى قد انعقد عليه بمعنى الاحصار ، ثم لم يستطع بعد ذلك فهو غير مستطيع عندى •

## \* مسالة:

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عن المحصر من العدو أو غيره ؟

قال : اذا حبسه حابس مثل العدو ، فهو سواء عندى •

قيل له: أيقف في موضعه في حصره على كل حال حتى يئس أم ينصرف في بيته ، ويكون على احرامه حتى يذهب عنه الاحصار ؟

قال : معى أن له الخيار ان شاء أقام وان شاء انصرف أن كان قد بعث بالهدى •

قيل له : اذا كان لا له الخيار ، فهو بعد أن يبعث بالهدى أو قبل أن يبعث ؟

قال: هكذا يقع لى •

قلت له: أرأيت ان رجا بعد احصاره أن يصل الى البيت أهو بالخيار ، أم عليه المطالبة والاجتهاد لأداء حجه والوصول الى البيت ؟

قال : معى أنه لا خيار له ، وعليه المطالبة لأداء حجته أذا زال العذر عنه .

قيل له : فالخيار هاهنا يكون بعد الا ياس ؟

قال: معى أنه اذا وقع الاحصار فما دام فى حاله لا يرجو وصولا فهو محصر ، فاذا أزال عنه الاحصار لم يكن له الخيار دون أداء ما يلزمه من بلوغه الى البيت لأجل احلال احرامه وأداء حجه وعمرته •

## 🚁 مسألة :

وسألته عن المحصر ما هو ؟

قال: هو المحبس بعد الاحرام، اما يحبسه مرض أو عدو ، ولا يستطيع الوصول الى الحج ، قال الله تعالى: ( فان أحصرتم ) أى فان حبسكم كسر أو مرض أو عدو فى احرامكم ( فما استيسر من الهدى ) فان أحصر المحرم فليقم مكانه محرما ليبعث الى مكة ما استيسر من الهدى ويقيم على احرامه ، ويجعل بينه وبين الذى يبعث معه الهدى اجلا فى ساعة معروفة من يوم معروف فاذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه حلق المحصور مكانه ، وأحل من احرامه وعليه عمرة أو حجة مكانها

( م ٢ - الجامع المفيد ج ٢ )

قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) يعنى مندره ٠

فاذا حل بعد ما ينحر عنه فليذهب حيث شاء وعليه حجة وعمرة مكانها ، وان فاته الحج من قابل ولا يقرب النساء والصيد اذا نحر عنه الهدى حتى يحج من قابل •

# \* مسالة:

وان حاج أحصر ومعه هدى قد قلده ؟

فانه لا يجزى عنه آخر معه ، لأن الأول قد كان وجب لله ، ويجب عليه للاحصار آخر •

فان بعث المصور بهديه فهاك ولم يعلم ثم حلق هو للموعد ؟

قال: هو حلال ويبعث بهدى غيره ، والذى لا يجد ما يهدى فليصم ، فانه بمنزلة من لم يجد ويهدى بعد ذلك ما شاء ، ويستحب للمحصور أن يمسك عن الحلق بعد انقضاء الاجل لئلا يطق قبل أن يذبح حتى لا يشك في ذلك أنه قد ذبح عنه ،

وان حلق قبل أن يذبح عنه لزمه ؟

قال : وجبت البدغة على من فاته الحج ، وأجرة الشاة عن المحصور والصوم حيث شاء ، والطعم لا يمكن الا بمكة ٠

والمحصور الذي لا يجد الهدى ولا يمكنه ؟

قال : يصوم ثلاثة أيام متتابعات فى عشر ذى الحجة وعشر الأضحى ان شاء ، قيل : ويحل مكانه من احرامه وسبعة أيام بعد التشريق ، وعليه الحج والهدى من قابل .

واختلفوا في المحصور بغير عدو:

ابن عباس: لا حصر الا حصر العدو .

وقال طائفة : عدو أو مرض أو غير ذلك •

أبو سعيد : الاحصار الصحيح هو الاحصار من العدو ، وذلك هو الثابت .

وأما ما عرض من غيره من مرض أو شبهه فيثبت فى معناه ما يشبه الاحصار ، لأن الخروج لا يثبت الا بالزاد والراحلة ، وصحة البدن وأمان الطريق .

وقال رضى الله عنه: ان المحصر بعمرة اذا حيل بينه وبين البيت أن لا يصله ، فاذا أيس من الوصول فى حالة ذلك أنه اذا شاء أن ينظر حتى يرسل ، ثم يخرج الى البيت ويطوف ويسعى ، ويحل من احرامه ، وان شاء بعث بدم ينحر عنه ويواعده صاحبه لوقت معروف ، ويعنى أنه اذا رجع من موضعه ذلك الذى أحصر فيه ، اذ قد منع لم يين لى منعه على ذلك ، ومتى جاء أحل حيث ما كان اذا أخاف الذى واعده فيه ، الا أنه يرجع محرها الى وقت •

نان كان محرما بحجة فلا يحل ، ولا يجوز أن ينحر عنه هديه الا يوم النحر بمنزلة الحاج ، ويقم على احرامه الى يوم النحر ، ثم يحل •

وقال من قال: انه يحل له كل شيء الا ما يحرم على أهل منى من النساء ، والصيد ، حتى يطوف بالبيت •

وفى بعض القول: أنه ليس عليه ذلك ، وأنه حلال ، وهكذا يعجبنى لانه ممنوع من الطواف بالبيت .

أبو بكر: المحصر ينحر عنه هدية ، حيث أحصر اقتداء بما فعل النبى

أبو سعيد : المصر يبعث بهديه فينحر بالحرم ، ويكون احلاله فى موضعه ، وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام خاصة ، كما قال ، ولعل ذلك اذا كانوا ممنوعين البلوغ الى البيت ، ويأوى الهدى الى البيت ولا يقدرون عليه على حال •

واختلفوا في الكي يلي بالحج ، ثم يحصر:

أبو سعيد : المحصر الحكم فيه واحد حيث ما كان ، واختلفوا فيمن استأجر ليحرم عن ميت وأحرم عنه من ميقاته ، ثم أحصر :

قال الشافعى: يحل له من الأجرة بقدر ذلك الموضع الذى أحصر فيه أبو نور عليه أن الحج بالحجة التي أخذ الأجرة عليها •

أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا أن على الأجير تمام الحج اذا لم يكن له ، وعليه فى سنة معروفة ان حج أن يحج فيها ، وعليه ما على المحصر فى الحج من امرها يقلد هو من الاحرام ، وعليه فى معنى الحج التمام والقيام على ما استؤجر عليه .

وان كان شرط عليه وله سنة معروفة فأحصر فيها عن البلوغ الى الحج ، فعندى أنه يلحقه معنى قول من قال: ان له ذلك بقدر ما بلغ اليه من الطريق منذ استحق معنى الدخول فى الحجة ، ويحل عنه مابقى وليس عليه حجة ولا له فيما بقى \*

وعلى الموصى اتمام الحجة من حيث بلغت ، واختلفوا فيما على المحصر اذا احل ورجع:

الشافعي: عايه الحج من قابل ٠

النخعى: عليه حجة وعمره ٠

عطا: ان شاء بعمرة وأن شاء بحجة ٠

مالك: لا قضاء عليه الا أن يكون حج حجة الإسلام •

أبو سعيد: يحسن فيما حكى من المعانى ما قال ليس عليه قضاء لا دخل فيه ، لأنه قد عذر الا أن يكون عليه فرض ، فعليه الحج اذا قدر عليه ٠

ولوأنه كان على معنى هذا القول ، أو ما قدر عليه من البلوغ الى الحج هذا ، فأحصر فيه ، وكان له فيه العذر فزال ما فى يده ، ورجع الى حال مالا حج عليه ؟

كان عندى قد انحل عنه معنى الحج ، ولم يكن عليه ذلك دينا ، ولا يبعد عندى معانى ما حكى من الاختلاف أن يلزمه قضاء ذلك ، لأنه انما عذر عن القيام به للعذر العارض ، وقد دخل فى شىء كان قد خوطب به وبائمامه ، وبالقيام به فى الوقت ، فمتى قدر كان عليه اتمامه وسقوطه معنى ذلك أصح ٠

#### ح مسالة :

وعن ابن عباس: في المحصور الذي يحبسه عن حجه كسر أو مرض أو عدو فما تيسر من الهدى ؟

يقول: يقيم على احرامه فى مكانه ، وليبعث الى مكة ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاة أو بثمن الهدى ليشترى بمكة ، وليقم على احرامه ، ولا يطق رأسه ، وليتق كل شىء يتقيه المحرم حتى يبلغ الهدى مطه ، يعنى منحره بمكة ، ويحل المحصر مكانه من احرامه ، وعليه الحج من قابل وهو بمنزلة هل منى ، ولا يقرب النساء ولا الصيد ،

وان كان محرما بعمرة جعل بينه وبين الذى بعث معه الهدى أجلا مسمى ، فاذا بلغ الهدى نجره المبعوث معه فى الحرم يوم يقدم ، ويحل المحصر مكانه من احرامه • قال غيره: هو أيضا بمنزلة أهل منى ، وان لم يجد المحصر الهدى ولا ثمنه ولا من يبعث به معه صام ثلاثة أيام متتابعات فى عشر الأضحى ، وان شاء قبل العشر مكانه ثم يحل من احرامه ، وسبعة أيام بعد أيام التشريق وهو بمنزلة أهل منى ، وعليه الحج من قابل .

# 🐺 مسالة :

ومن خرج معتمرا فاما كان ببعض الطريق أرسل السلطان في اثره فحيسه ؟

فانه يرسل بهديه فيذبح عنه يوم النحر ، فاذا كان حل من كل شيء الا النساء والصيد ، وان شاء أرسل بثمن الهدي يشتري له به •

وقال بعض : لا يرسل الا مع ثقة ينحر عنه ويفرقه على فقراء المسامين ان وجد أحدا منهم ، وان لم يجد فرقه على فقراء قومنا •

#### ع مسالة:

ومن وقف بعرفة ثم أحصر وقف عليه الطواف والزيارة لزمه لتركه الزيارة والوقوف بالمزدلفة دم ، ولتأخيره الحلق دم ولكل جمرة تركها دم ، والزيارة فلا بأس بتأخيرها أذا قضاها الا أن يحدث حدثا ، وأحب الى الفقهاء تعجيل الزيارة ، وأن مات قضيت عنه الزيارة ،

## \* مسالة:

ومن كتاب أبى زكريا المغربى: ومن أحصر بعد أن أحرم ؟

فانه يحل وينحر هديا ان كان معه ، ويحلق رأسه حيث منع ، وليس عليه قضاء عند بعض العلماء ٠

#### وأما من أحصر بمرض بعد احرامه ؟

فلا يحلق من قسمين ، وأما أن يكون معه هدى بعث هديه أن ينحر بمكة ، ويواعد صاحبه الذى معه الهدى أن ينحره فى يوم معلوم فى يوم معلوم ، فاذا بلغ ذلك اليوم حل من احرامه فى الوقت الذى وقت له ، وحل له الحلال كله الا النساء والصيد ، ويحج من قابل أو بعده •

وان لم يصح من قابل غان لم يكن معه هدى فلا يحل حتى يغوت وقت الحج وكذلك فى الأول أيضا ، وعند بعض العلماء أنه لا يحل المريض من حجة حتى يصح ويحج وهو الصحيح عندى ، والله أعلم ، وبغيبه أدرى ولمحكم •

#### بلب

## في النذور والاعتكاف

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه : عن رجل نذر أن يدخل نزوى ، فدخل سمدا وسعال ، هل يكون قد أوفى بنذره ؟

قال : ان كان نوى أنه يدخل نزوى فهو ما نوى ، وان كان قال مرسلا فقد أوفى بنذره ٠

وقال: لو أن رجلا حلف ونذر أن يدخل سمدا وسعال لم يجز عنه حتى يدخل سمدا وسعال ، لأن سمدا وسعال من نزوى ، ونزوى ليسها من سمد ولا من سعال •

وكذلك لو حلف أو نذر أن يدخل نزوى مرسلا بغير نية ، فدخل سمدا وسعال أجزاه ذلك •

وعن امرأة قالت يا مولاى يصطلح بنو فلان وهى تصوم من يومها أو من ساعتها الى القيظ ، وهى عجوز فقيرة ضعيفة البدن قلت: ما عليها ؟

غليس عليها شيء اذا لم تحنث ٠

# 🐺 مسالة:

قال أبو سعيد رحمه الله : ان الاستثناء ينفسع في الندور والصدقة •

#### 🐺 منتالة:

وعن رجل نذر أن يحج حافيا مزموما ، ولم يكن له سعة ولا مقدرة الى ذلك ؟

قال: معى أنه اذا نذر أن يحج حافيا فلم يستطع لم يكن عليه ما لا يستطيع ، ويحج معى ناعلا أو راكبا وان كفر نذره فقد قيل ذلك ، وقيل: لا كفارة عليه ، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يستطيع ولا فيما لا يملك ولا في معصية .

# تج منكالة:

قال أبو سعيد: لا يكون الاعتكاف الا بصوم ، وأنه لا صوم يوم الفطر والنحر بمعنى الاتفاق ، فان دخل فى ذلك معتكفا بمعنى الوسيلة لم يقع ذلك موقع الاعتكاف ، وبطل اعتكافه ، ولا يبين لى عليه بدل ذلك ، لأن ذلك باطل ، وأن جعل على نفسه نذرا أن يعتكفها كان ذلك معصية ولا وفاء عليه بذلك ، ولا عليه ذلك عندى .

ويخرج عندى معنى الاختلاف في الكفارة عليه في النذور بذلك ٠

وأما أيام التشريق فصومهن عند أصحابنا ليس بحرام ، وينعقد فيهن كلهن الاعتكاف ، ويازمه ان نذر بهن ٠

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله : في رجل نذر نذرا على شيء فلم يدر كيف قال : اللهم ، أو يارب ؟

قال: عليه كفارة يارب ٠

وفى جواب له فى امرأة نذرت فقالت : اللهم أو يا ألله أو أحد هذين اللفظين على شيء أن يفعل الله لها ذلك في شيء ، فكان ما نذرت ولسم تعلم أى أحد ذلك ؟

قال : انه قد قيل ان الكفارة فى ذلك كله سواء اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام نسخة عشرة أيام مخيرة •

وقال من قال: فى قوله اللهم اطعام عشرة مساكين ، أو صيام عشرة أيام مخير ، وفى قوله: يا ألله أو يارب اطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام •

وقال من قال : مخير فى ذلك فى صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين ، ويشبه هذا معنى كله اذا ثبت فيه معنى الكفارة للحنث أن يلزمه فيه كفارة اليمين الثانية اطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام •

والوفاء بالنذر على وجهه اذا كان مما يجوز الوفاء به أو يازم الوفاء به ، وان كان القول شيئا من هذا بلفظ كثير مكرر ، وانما يريد بالنذر فى معنى أمر واحد ، فمعى أنه يجزى فى ذلك كفارة واحدة .

## 🐺 مندالة:

قال أبو سعيد : فيمن قال : ان فعل الله لم كذا وكذا أن فيله المتبلك :

بعض يقول: انه نذر ٠

وبعض يقول: انه ليس بنذر ، ولم يوجب هو ذلك نذرا ،

# 🛪 متنالة:

قال أبو سعيد رحمه الله: في المعتكف اذا وطيء أهله؟ فمعى أن السذى يلزمه الكفارة في الصدوم ، يلزمه الكفارة بالاعتكاف والذي لا يلزمه الكفارة اذا وطيء في الصدوم في رمضان لا يلزمه الكفارة اذا وطيء في الاعتكاف ، وعليه أن يستأنف •

قلت لأبى سعيد: ما تقول فى رجل نوى أن يعتكف عشرة أيام ، ثم أصبح معتكفا أيلزمه بالدخول أم له الرجعة ان أراد أن يرجع ؟

قال : معى أنه يختلف في ذلك اذا دخل في ذلك :

قال من قال : يلزمه ذلك ٠

وقال من قال: لا يازمه ذلك ، وأما اليوم الذى دخل فيه معتكفا ، فمعى أنه يثبت عليه تمامه بمعنى الاعتكاف ، ويازمه ما يازم المعتكف مثل الصوم ، وهو ألزم وأشد عندى لأنه اذا جامع فى صهوم النافلة لم تازمه كفارة ، وهذا اذا جامع لزمته الكفارة ،

قلت له: فالمعتكف هل مباح لـه الوطه فى الليـل مثل الصـوم ، أو محجور عليه حتى يتم اعتكافه ؟

قال: معى أنه ليس مثل الصوم اذ الليك والنهار سواء ، لأن الله تبارك وتعالى أباح الوطء فى الليل فى شهر رمضان ، ومنعه فى الاعتكاف لقول الله تبارك وتعالى: ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) فالليل والنهار سواء فى الحجر والاباحة للمعتكف . •

قيل له : فما تفسير قول السلمين : أن المعتكف لا يدخل بيتا مسقفا •

قال: معى أنه يخرج معناه تحت سقف خاص فى البقعة لغير معنى الأجر ، لأنه قيل له: أن يعود من لزمته عيادته من المرضى ، ويدخل الخلاء ، ويكون ذلك تحت سقف له ، فالمعتكف يجوز له أن يصل أرحامه ؟

قال : معى أن أفضل عندى من عيادة المريض وأجاز له ذلك •

قلت له : ويجوز له أن يعود المرضى كان من غير أرحامه ؟

قال: وهكذا عندى أنه يجوز له أن يعود المرضى كان من أرحامه أو لم يكن ، قال: وعندى أنهم اختلفوا أين يعتكف المعتكف:

قال من قال: انه لا يجوز الاعتكاف الا في المسجد الجامع الذي يصلى فيه الخمس ، حيث تلزم •

وقال من قال: يجوز له أن يعتكف في غير المسجد الذي يازم فيه الجمعة ، وعليه أن يذهب الى الجمعة ،

قلت له: فاذا لم يكن في حال الذي أراد أن يعتكف فيه ، لأنه ليس فيه امام عدل ، ولا هو في الأمصار التي تازم فيها الجمعة ، مل يلحقه فيه الاختلف أنه لا يجوز الاعتكاف الا في السحد الذي تصلى فيه الجمعة أن لو كانت تازم ؟

قال: معى انما الاختلاف انما يلحق اذا كانت الجمعة لازمــة فى المـــال الذى أراد أن يعتكف هيه ، وله عندى أن يعتكف حيث أراد فى الجامع أو فى مسجده الذى يؤم هيه ،

ويعجبنى أن يعتكف فى موضع يكون فيه امام ، غان أمكنه ذلك فى الجامع فهو أحسب ، والا كان فى مسجده بحسال الامامة ، واختلفوا فيما يعمل المعتكف من غير ما يؤمر به :

فقال من قال: يفسد اعتكافه ٠

وقال من قال : يحضر في المسجد بقدر ما عمل مما لا يؤمر به فهو أقل ما قيل فيه عندى •

قال أبو سعيد: وعندى أنه قيل: ان المعتكف له أن يشترى الطعام ويخبز في غير المسجد، ويأكل في المسجد، وليس له أن يأكل الله في المسجد، فقد قيل يفسد اعتكافه.

وقيل: لا يفسد ٠

وقيل: عليه أن يقعد في المسجد بمقدار ذلك .

وقال فى رجل كان معتكفا فى مسجد فأخرجه السلطان أو غيره ممن تبقيه ؟

فانه قيل: ان له أن يتم اعتكافه فى غير ذلك المسجد من المساجد الا أن يكون نذر أن يعتكف فى ذلك المسجد بعينه ، فانه لا يلزمه التمام المنذر ان عجز عن ذلك ، لأنه لا نذر على المؤمن فيما لا يطيق •

فان قدر أن يتم نــذره بنى على ما كان من الاعتكاف مضى قبــل الفجــر •

قلت له : فيجوز فى الأيام التى عجز بها أن يطأ زوجته ، ولا يفسد ذلك اعتكافه ؟

قال: معى أنه اذا زال عنه معنى الاعتكاف بالعجز عن ذلك لـم يبن لـى معنى الوطء لانـه انمـا حجـر على المعتكف الوطء مادام معتكفا .

#### 🐺 منسآلة:

وسئل عن الاعتكاف أهو فرض أو نفل ؟

قال : لا أعلم أنسه فرض الا من طريق النسذور ، ومن لزمسه ذلك •

وسئل عن رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا وهو يفرق على الفقراء مائة درهم ففعل له ذلك ، هل يجوز له أن يعطى حبا أو تمرا بقيمة الدراهم ، وبسعر البلد ، كان معدوم الدراهم أو واجد ؟

قال : معى أنه لا يجلزيه ذلك من طريق النلور ، ولا يبر حتى يفرق ما نذر أن يفرقه •

وقلت لسه : إن اللسه نهى عن الوطء في الاعتكاف في واجب منسه أو نفل ، أم كان في العموم ؟

قال : معى أنه يخرج فى معنى العموم •

قلت له: فيكون الاعتكاف بصوم أو بغير صوم ؟

قال: أما في قول أصحابنا لا يكون الا بصوم •

قلت له: فما العلة في الصوم فيه ؟

قال: الله أعلم •

## 🐺 مسالة:

وعن امرأة نذرت ان يعافى الله ولدها وجميع ما تملكه فهو له أيكون له جميع مالها ، أم لها فيه الرجعة ؟

قال : معى نه قيل ان النذر بالطاعة واجب ، وأخاف أن يكون لــه ذلك ، وأما الرجعة فليس يبين لى أن لها الرجعة •

#### 🚁 منسألة:

ومن نذر أن يعتكف فى منزله أو فى منزل فلان ؟

قال : عليه أن يعتكف في المسجد اذ انسذر باعتكاف ، وقوله : في منزل فلان فذلك ليس بشيء ٠

وقيل: من نذر أن يعتكف فى منزل فلان أو فى موضع من الواضع منهم من أبطل نذره ومنهم من قال عليه اليمين •

## 来 مسألة:

ومن اعتكف فى مسجد ، ثم خرج منه تقية أن له أن يتم اعتكافه فى غير ذلك المسجد الأ أن يكون نذر أن يعتكف فيه بعينه ؟

فلا نذر عليه فيما لا يطيق واذا قدر أن يتم فيه بنى على ما مضى من اعتكافه •

قيل له : فيجوز له في الأيام التي عجز فيها أن يطأ زوجته ؟

قال: أذا زال عنه معنى الاعتكاف لم يبن لى منع الوطء •

#### 🐺 منسألة:

وللمعتكف اذا كان التحسر أن يصعد على ظهر المسجد ، فان تكلم فوق المسجد لم يبلغ به ذلك الى فساد اعتكافه ، ويجلس فى صرحة المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا صلى فى والج المسجد .

#### क्र مسالة:

وجائز أن يعتكف فى شهر رمضان النذور والتطوع ، ولا يعتكف وهو صائم كفارة اعتكاف النذر ، فان اعتكف النذر ونوى الصيام المتطوع فلا يجرزيه حتى ينوى الصيام للاعتكاف •

ومن نذر أن يعتكف فى مسجد بعينه ، فحيل بينه وبين المسجد بهدم أو غيره ؟

(م ٣ – الجامع المنيد ج ٢)

فعليه كفارة يمين مرسل ، وقيل يتصدق بقدر المؤنة والمشقة التي كان يتحملها ، ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم •

# ※ مسالة:

وعن بعض الفقهاء : من خرج من معتكفه فتشاغل بشيء يسير أنه أسهاء ولا شيء عليه •

# چ مسالة:

ولا يبيع المعتكف ولا يشترى الا بالدرهم الواحد طعاما لا غناية له عنه أو لعياله ، ولا يصل أرحامه بقدمه ، وان وصل بسلام أو هدية فجائز وفى عيادة المرضى اختلاف ، ولا أحب له ذلك ، وكذلك الجنائز فيها اختلاف ، ولا يتبعها ، وأجاز بعض اتباع الجنازة التى يلى الصلة عليها ، وقيل جنازة أبيه أو أمه ، وليس له ما سواهما ، وقيل : ولو كان والده فميا ، والله أعلم .

#### بسساب

#### في الأيمان وما يلزمها

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عمن قال : عليه عهد الله ان فعلل كذا ثم فعل وحنث ؟

قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين منتابعين ٠

# ₮ مسالة:

وعن رجل حلف لا يأكل أكثر من امرأته ، فقسمت امرأته الخبز نصفين ، فجاء اليها سنور فطرحت له من الخبز ، هل يقع على الرجل الحنث ؟

قال : ان كان نوى أكثر منها يعنى به بقية فقد هنث ، وان كان نوى لا يأكل الا نصيبه فليس عليه شيء •

#### 🚁 منسألة:

وان حلف لا يأكل من اللحم فأكل الشحم؟

حنث ، لأن الشحم من اللحم •

ومن حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم؟

لم يحنث ، لأن اللحم ليسه من الشحم ، وكذلك من حلف لا يأكل التمر فأكل الدبس لم يحنث •

## ₮ مسألة:

وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال رجل رطبا فأهدى اليه صاحب المال ، أو وهب له رطبا فأكل منه ، هل يحنث ؟

الا أن يقول من ماله هذا ، فاذا حده حنث •

فان حلف لا يأكل من رطب هذه النخلة فأكل من بسرها هل يحنث ؟

قال: معى أنه لا يحنث ٠

قلت له : فان حلف لا يأكل من بسرها فأكل رطبا من رطبها ؟

قال : معى أنه يختلف فيه :

قال من قال: لا يحنث •

وقال من قال: يحنث ، وأقرب ذلك الى الحنث ٠

وان كان حلف لا يأكل من بسرها هذا المسدود ، فاذا صار رطبا فأكل منه ؟

فمعى أنه يختلف في ذلك •

وسئل عن رجل ذبح شاة يريدها ضحية ، فحلفت زوجته أنها لا أكلت ضحية له ، فأعطاها لحم هذه الشاة التي ذبحها قبل أن تحلف ، هل تسلم من الحنث أن أكلت ؟

قال : معى أنه اذا ذبحها على أنها ضحية فهى اذا كان ممن تجوز ضحيته ، ويقع عليها اسم الضحية ، ولو تحولت من ملكه فهى ضحية ٠

# ₮ مسألة:

وعن رجل حلف بالله وثلاثين حجة أو والله الذي لا اله الا هـو وثلاثين حجة أنـه لا يفعـل كذا وكذا ، وحنث ؟

فانما عليه هاهنا عندى كفارة اليمين بالله اطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وليس عليه عندى من الحج شىء الا أن ينوى أن عليه ثلاثين حجة أو يريدهن أو يقصد اليمين ان فعل كذا وكذا فعليه كفارة اليمين ، وعليه ما جعل على نفسه على قول من يقول : ان عليه بالنية ما اعتقد في ايمانه •

وان قال : عليه ثلاثون حجة ان فعل كذا وكذا وان لم يفعل ذلك ، فأكثر ما عرفنا من قول أهل العلم من أصحابنا أن عليه ما جعل على نفسله من الحج وهلو ثلاثون حجة ، فان قلدر حج ما ألزم نفسله وما قدر عليه ، وان حضره الملوت فعليه اليمين بحالها •

ومعى أن عليه أن يوصى بالحج الذى ألزم نفسه ، فيكون ذلك من ثلث ماله ، وفي بعض القول أنه من رأس المال ، ولا أعلم فيما نوى

فى هذا أنه انما عليه حجة واحدة لجميع ما جعل على نفسه ، لأنه هذا حج جعله على نفسه وليس هو كالأيمان المختلفة على المعنى الواحد اذا اختلفت ألفاظها ، واتفقت كفاراتها •

وقال من قال: عليه كفارة واحدة ٠

وقال من قال : عليه بحدد الأيمان كفارات ، ولو انفقت ، وأما هذا عندى فانه يلزمه ما جعل على نفسه ، وأما أن لا يلزمه شيء وليس للمعنى حجة واحدة عندى في هذا القول الا أنه قد قيل : ان عجز عن الحج كان عليه لكل حجة كفارة صيام شهرين ومتى ما قدر حج ما قدر عليه ه

وقيل : ان عليه صيام شهرين لجميع ذلك ، ومتى ما قهدر حج ما قدر عليه •

وقيل : ليس عليه شيء الا متى ما قدر حج ، ويكون عليه جميع ما جعل على نفسه ، فاذا كان عليه حتى حضره الموت ولم يبرأ منه بوجه من الوجوه فقد مضى القول فى الوصية عندى •

قلت له : فان أراد هذا الحالف الذي حلف ، ووجب عليسه قضاء هذه الحجة أن يقضيها من أين يخرج حاجا ؟

قال: معى أن فيه اختلافا:

قال من قال: يخرج من حيث حلف •

وقال من قال: من حيث حنث •

قلت له : فاذا خـرج وصـار بمكة ان حج وقام بمكة حتى يقضى ثلاثين حجة أيجزيه ذلك؟

قال : معى أنه قد قيل يجزيه ذلك اذا كان هـو الذى يقضى عن نفسـه ٠

قلت له: أله أن يخرج من مكة عن نفسه تسعة وعشرين هجة ويحج هو حجة فتكرن ثلاثين هجة في عام واحد ؟

قال : معى أنه قد قيل يكون له ذلك •

قلت: فان هلك الحالف وأوصى بهذه الوصية ، هل لوصيه أن يخرج هذا الحج من مكة ثلاثين حجة أو ليس له الآ أن يخرجها عن الموصى من حيث أوصى بهذه الوصية ؟

قال : معى أن ليس للوصى ذلك ، وانما يخرج هذه الحجج من بلد الموسى بها .

قلت له : وهل للوصى أن يخرج هذه الحجج كلها ثلاثين حجة في عام واحد ؟

قال : معى أنه قد قيل له ذلك ، ويجزى عن الموصى ٠

#### 家 مسألة:

ورجل حلف على رجل ان فعل كذا وكذا ليعرفن ما يسوءه ثم ان المحلوف عليه فعل ما يلزم الحالف؟

قال: معى أنه اذا عرف الفاعل ما يسوءه من الحالف وغيره ، ولم يكن له نية فى تعريفة فقد بر ، ولا يحنث عندى ، وحتى يموت المحلوف عليه ولا يعرف ما يسوءه ومادام حيا فلا يقع عليه الحنث الا أن يحد وقتا معروفا فينقضى .

## ₮ ﻣﯩﻨــألة:

وعمن حلف أنه مشرك ان فعل كذا وكذا ، ثم فعل ذلك ؟

قال : معى أنه قيل فيه اذا قال هو مشرك اذا فعل كذا وكذا ، ثم فعل ذلك لأنه لا شيء عليه حتى ينوى أنه مشرك بالله ، أو يقول : مشركا بالله ، أو يقل : انه مشركا بالله ، لأن الاشراك بالله يدخل فى أشياء وفيه أشياء غير الاشراك بالله ، فاذا قال ذلك وسمى بالله أو نوى ذلك وحنث ، ففى بعض القول أن عليه كفارة يمين مرسلا ، وقيل : بالتغليظ •

# ₮ مسَالة:

وعن رجل اذا حلف بالمشى الى بيت الله الحرام ، أو بصدقة ماله ويوم حلف وحنث وهو بالبصرة ويوم حلف بصدقة ماله معه ألف درهم ، قلت : من أين يلزمه المشى من

حيث حلف ، أو حيث حنث وما يازمه صدقة فى الألف يوم حلف أو من المائة ثم حنث ؟

قال : معى يلزمه الشي من حيث حلف لأن أزكى لم نزل قائمة ، وتلزمه صدقة مائة درهم يوم حنث ، لأن ماله الأول قد زال عنه .

وبعض يقول: انه يلزمه صدقة ماله الأول ، وفي هذا اختلاف من أقاويلهم •

قلت له: فيجوز لن لزمه المشى أن يركب الى المقات ثم يمشى ويكتفى بذلك؟

قال : معى أنه يوجد ذلك في بعض القول •

قلت له : فان حلف بالصدقة وليس له مال وحنث ، وعنده مال أتلزمه الصدقة أم لا؟

قال : معى أنه يوجد فيه اختلاف •

## ت مسالة:

قال أبو سعيد رحمــه الله: الاستثناء يهــدم كل يمــين ، وشرط الا أربعا: النكاح ، والطلاق ، والظهار ، والعتاق •

## ت منالة :

وعن رجل حلف لا يأخذ من هذا الطعام ، هل له أن يبيعه أو يبادل به ويشترى بثمنه طعاما ؟

قال: معى أنه قيل فيه بالمتلافع: ﴿

قال من قال: لا يحنث حتى يأكل منه نفسه ٠

وقال من قال: اذا أكل من ثمنه أو من بديله فقد أكل منه و لأن المعنين و المعنى هاهنا ينقسم على هذين المعنيين و

قلت له: فان حلف لا يأكل هذا الطعام غباعه واشترى بثمنه طعاما أو بدل به طعاما هل له أن يأكل منه؟

قال : معى أنه اذا كان محدودا ولم يدخل فى قوله من هدا الطعام غباعه أو بدل به ، غله أن يأكل من البدل أو الثمن •

قلت له : فان حلف لا يأكل من هـذه الدراهم ، هل له أن يشترى بها طعاما ويأكله ؟

قال : معى أنه قيل اذا أكل ما اشترى بتلك الدراهم حنث ، لأن معنى الدراهم لا تؤكل ، وانما يؤكل ثمنها ٠

قلت له : فان اشترى بها حبا ثم اشترى بالحب تمرا هـل له أن يأكل التمر ؟

قال : معى أنه قيل يجوز له أن يأكل التمر ، لأنه قد استحال عن الدراهم ، وعما جاء من الدراهم ، والذى لا يحتمل فى المعنى أن يكون الحنث جاء منها فى أول مرة أنها لا تؤكل .

## ₮ مسالة:

قلت لــه: فان حلف لا يأكل هــذا اللبن ، هــل لــه أن يأكل من سمنه ؟

قال : معى أنه قد قيل فيه اختلاف :

قال من قال : ان أكل من السمن الذي جاء منه حنث ٠

وقال من قال : لا يحنث لان السمن غير اللبن ، وانما وقعت التسمية على اللبن .

قلت له : فإن حلف لا يأكل من هذا اللبن ، هل له أن يأكل من سمنه ؟

قال: معى أنه يحنث اذا أكل من سمنه ، ومعى أنه يلحقه الاختلاف في التسمية والمعنى ، فالذي يذهب الى التسمية لا يحنثه لانه لم يأكل اللبن نفسه ، وانما أكل ما جاء من اللبن ، والذي يذهب الى المعنى يحنثه لانه أكل مما جاء من اللبن وقد قال من هذا اللبن .

قيل له : فإن حلف لا يأكل سمن هذه الشاة ، هل له أن يأكل لبنها ؟

قال: معى انه قد قبل يجوز له أن يأكل من مخضها ، وأما الرائب الذى غير ممخوض فمختلف فيه على قول من يذهب الى الايمان على المنى ، وأما التسمية فلا يحنث ، وكذلك المخوض من اللبن قمختلف فيه لانهم قالوا لا يتعرى من السمن .

الفجــر •

قلت له : فيجوز له أن يأكل من الجبن الذي يعمل من هذه الشاة •

قال: أما فى التسمية فعندى لا يحنث ، وأما فى المعنى فعندى أنسه يحنث لانه لايكون يخرج من معنى السمن فيه •

قلت له : فيجوز أن يأكل من الكامج الذي يعمل من لبن هذه الشاة ؟

قال : معى أنه يلحقه معنى ما قيل في المخوض من لبنها •

# \* مسألة :

فى رجل أراد أن يطعم من الكفارات ، هل عليه أن يعلم المساكين انه من الكفارة ؟

فلا يبين لى أنه يجـزيه بلا أن يعلمهم ، لأن عليهم اذا أعلمهم أن يأكلوا شبعهم ، ولا يجوز لهم أن يأكلوا دون شبعهم ، وان كانوا شباعا معليهم أن يعلموه بذلك ، ولا يجوز الا أن يعلموه ، فان أمرهم بالأكل جاز لهم ذلك ،

قال : ولعلهم اذا لم يعلمهم أن يظنوا أنه متطوع عليهم ٠

قال : فان كان يعطيهم فليس عليه أكثر من ذلك •

# ☀ مسألة:

وسألته عن رجل حلف لا يكلم الفقراء فكلم فقيرا يحنث أم لا ؟ قال: معى أنه يحنث •

# \* مسالة:

وسألته عن امرأة نذرت فى نسخة حلفت أنها لا تطلب من قدم حاجة ، وكان ما حلفت نذرت عليه ، ثم طلبت اليهم حاجة ناسية ، هل تحنث ؟

قال : معى أنه قيل انها تحنث وهو معى أكثر القول وقيل : أنها لا تحنث •

قلت له: وإن أرسلت من طلب اليها حاجة من عندهم وهي ذاكرة لذلك هل تكون طالبة وتحنث بذلك ؟

قال : معى أنه قيل ذلك اذا كانت الحاجة لها •

قلت له : فإن كانت الحاجة لغيرها وهي المرسلة ؟

قال :معى أنه قيل : اذا لم تكن لها نية فى حاجتها وحاجة غيرها ، فطلبت حاجة فقد طلبت •

قيل له : وهل قيل انها لا تحنث كان لها أو لغيرها حتى تكون هي الفاعلة الذلك ؟

قال : معى أنه قد قيل ذلك •

## \* مسالة:

وسئل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واحدا ، واراد أن يطعم بدل الشهر الثاني على اختياره ، هل له ذلك ؟

قال : معى أنه قد قيل ان كانت الكفارة فيها تخيير بين الاطعام فمعى أنه يختلف فيه :

قال من قال: له أن يصوم ما شاء من ذلك ، يطعم عما شاء ولا يفطر الا حتى يطعم ما أراد أن يطعم ، ومعى أنه قيل: ان شاء صام شهرين منتابعين لا اطعام فيهما ، وان شاء أطعم ستين مسكينا لا صيام فيه ،

وان كان مما لا تخيير له من الكفارات عوانما عليه الصيام ما استطاع ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فيما فيه ذلك عليه ٠

# \* مسألة:

وسئل عن رجل محرم بالحج فحلف لا يزدار الكعبة ، فلم يسزر الكعبة حتى مضت أربعة أشهر ؟

قال : معى أنه قيل : ان امرأته تبين منه بايلاء لانه كان ممنوعـــا وطؤها حتى يزدار •

## \* مسألة:

رجل حلف لك لا يأكل حب زيد ولا تمره ، هل له يأكل منذلك اذا لم يكن محدودا ؟

قال : معى أنه اذا لم يكن محدودا ثم أكل منه شيئًا حنث •

قلت له: فان حلف لا يأكل تمر زيد ولا حبه ، فأكل منهما جميعا كم يحنث حنثا أو حنثين ؟

قال : معى أنه يحنث حنثين ٠

قيل له : فعلى قوله أنه متصل ؟

قله: هكذا عندى •

قيل له: فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره فأكل من أحدهما ، هل يحنث أو حتى يأكل منهما جميعا اذا كان غير محدود ؟

قال: لا يحنث حتى يأكل منهما جميعا يحنث حنثا واحدا •

قيل له : فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره ولا طعامه ولا عيشه ، وهو غير محدود ؟

قال: معى أنه يحنث ٠

قلت : كم يحنث ؟

قال : معى أن عليه أربع كفار:ات أيمان •

قلت : فان حلف لا يأكل خبزه ولا طعامه ولا عيشه ، فأكل خبزه ؟

قال : معى أنه يحنث ثلاثة لمحناث ٠

قلت : فنان قال : ولا ماله فما يكون ؟

قال : معى أنه يلزمه أربعة أحناث •

قيل له : فان حلف لا يأكل من طعامه ، ولا من عيشه ، ولا من ماله فأكل من ملحه ؟

قال: يلزمه حنث واحد ٠

قلت له: لم لزمه حنث واحد ؟

قال : معى يلحقه اسم المال ، ولا يلحقه اسم الطعام ولا العيش •

قلت له : فان حلف لا يأكل من خبز امرأته فخبزت له خبز قدر وأكله يحنث أم لا ؟

قال: معى أنه يحنث اذا كانت قد خبزت وطرحته فى القدر ، وقع عليه الحنث ، وان طرحته عجينا غير مخبوز ، وطحينا لم يقع عليه اسم الخبز عندى ، ولا يحنث •

## \* مسالة:

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه: عن رجل أراد أن يحتاط عن نفسه في واجب أن يكفر صلاة أو يمينا هل يجوز له في نسخة يجزيه أن يطعم مسكينا واحدا كل يوم يخصه بالطعام دون غيره من المساكين حتى يطعه ستين يوما ؟

قال: ان كان يحتاط عن لازم فلا يجزيه ذلك ، ولا يعطى المسكين الواحد عن كفارة اللازم الا مرة واحدة كما يعطى غيره من المساكين •

قلت له: فان فرق رجل كفارتين فى وقت واحد، هل يعطى المساكين الواحد من كل كفارة مرة؟

قال : معى أنه يعطيه من كل كفارة اذا كان فقيرا ٠

#### \* مسالة:

وعن رجل قال: على عهد الله وميثاقه أنى لا اذكر فلانا الا بخير فذكره بسوء؟

قال : عليه الحنث كفارة صيام شهرين ، أو اطعام ستين مسكينا ، لانه ذكره بغير ما حلف ، لانه لم يذكره الا به •

قلت له: أرأيت ان كان المذكور في موضع التقية ، وكان في ذكره بالخير فساد على المسلمين ، أيقيم المخير فساد على المسلمين ، أو يتوخى ما فيه صلاح المسلمين الحالف على يمينه ولا يذكره الا بخير ، أو يتوخى ما فيه صلاح المسلمين ويكون له البراءة من الحنث ؟

قال: معى أنه يتوخى ما فيه صلاح المسلمين ، ولا يكون كاذبا ولا حانثا ، وهو مثاب فى قوله ذلك اذا كان يريد به صلاح المسلمين ، أو خلاصا لهم ، والله أعلم •

وقد يوجد فى مثل ذلك فى رجل لقى جبارا أخذ شاة لرجل وما يشبه ذلك ظالما له ، فأراد خلاصها لربها من يد الجبار ، فحلف عليها عند الجبار حتى يخلصها من يده لصاحبها ؟

ان الحالف عليها لا هو كاذب ولا حانث فيما حفظنا ، والله أعلم • الحالف عليها لا هو كاذب ولا حانث فيما حفظنا ، والله أعلم •

# نه مسألة:

وفيما وجدناه فى تفسير قول الله تبارك وتعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) ؟

يقول: يدخل بين الناس بالصلح وبين قسمه ، ولا يعتل باليمين فلا يصلح بين الناس ، ولكن يصلح ويكفر يمينه ، وهذا فيما هو مخير فيه فى الدخول فيه غير المجبور عليه من الأيمان لان المكره لا حنث عليه فيه ، والمه أعلم .

وقال : أبو سعيد : فى رجل حلف لا يطلق زوجته فخيرها فاختارت نفسها ؟

معى أنه يحنث على هذا ٠

قلت له : فان تروج عليها أمة فاختارت نفسها ، هل يحنث ؟

قال : معى أنه على معنى الذى يقول انها تطليقة يحنث ، والدى يقول انها تبين بغير طلاق ولا واجب عليه حنث •

قلت له : وكذلك خلى قول من يقول ان البرآن طلاق يوجب عليه الحنث اذا بارأها ؟

قال : هكذا معى أنه قيل يحنث •

# \* مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: ان من حلف أنه لا يفعل شيئا وقد فعله أو لم يفعله فذلك هو اليمين العموس ، وهو كافر فى الوقت ، فان حلف على شيء مما يكون بانكاره مشركا كان بذلك مشركا على معنى قوله \*

## \* مسألة:

وعن امرأة حلفت لا تأكل من مال زوجها شيئا قد حرثه ، هل لها أن تأكل من غيره الطعام ؟

قال: معى أنها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا قد حرثه بعينه أو بصفته كان لها أن تأكل من ماله ما سوى ذلك الذى حرثه ولا حنث عليها •

#### \* مسألة:

وسئل عن رجل حلف أنه يضرب ابنته ، فقالت أمها : هى مجوسية تعبد الجمجمة ان زوجها ضرب ابنتها لا دخل ابنه عليها ولا مدت يدها اليه بحسنة ، وأحبت أن تحنث ماذا يجب عليها ان حنثت ؟

قال : معى آنها اذا حنثت •

فقال من قال: ان كفارة ذلك عليها بالتغليظ ، صيام شهرين منتابعين أو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مضيرة في ذلك •

وقال من قال: عليها كفارة يمين يرسل اطعام عشرة مساكين ، فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام فاذا وقع ما يجب به الحنث فان دخل اليها ابنه فعليها حنث كفارة ، وان مدت اليه حسنة فعليها حنث ثان ، ويلزمها بأحدهما كفارة على ما وصفت لك ، فيلزمها قبل الآخر ، وأيهما فعلت قبل الآخر حنثت به •

#### \* مسألة:

وعن امرأة حلفت على امرأة أنها اذا لم تأخذ قميصها تأبسها أنها لا دخلت لها بيتا وكان القميص في البيت المحلوف عليها ، فدخلت الحالفة البيت الذي حلفت انها لا تدخله ان لم تلبس هذه المرأة قميصها ، فأخذت قميصها وسلمتها الى هذه المرأة فلبستها عمل يدخل عليها حنث على هذه الصفة ؟

قال : معى أنها اذا دخلت البيت قبل أن تأخذ المرأة القميص وتلبسها حنثت ، ولو لبستها بعد ذلك •

#### \* مسالة:

وسئل عن رجل قال : عليه عهد الله أنه ما فعل كذا وكذا ، وهو قد فعل وهو ذاكر اذلك ، هل يلزمه لذلك يمين ؟

قال : معى أنه يحنث في مثل هذا •

قلت له: فاليمين مغلظة أو مرسلة ؟

قال : معى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف :

فقال من قال : معلظة •

وقال من قال: مرسلة •

قلت له : فهل قبل انه لا يلزمه في ذلك يمين ؟

قال: لا أعلم ذلك •

قلت له : فان قال : عليه رحمة الله ، هل يكون القول فيه سواء ؟

قال: لا أعلم أن عليه في ذلك يمين •

## \* مسالة:

وسألته عن رجل حلف أنه يفعل كذا وكذا ، غمتى يحنث ؟

قال : اذا أتت حالة لا يقدر على ذلك أن يفعله •

وكذلك ان قال: ان لم يفعل كذا وكذا وعمن حلف ، وقال: على صيام خمسين سنة أو شيئا معروفا ثم حنث أيسعه أن يصوم ويفطر من غير عذر ، وكذلك اذا نذر ؟

فقد قيل : اذا لزمـه صـوم لعنى واحـد فهـو متتـابع ولـو كتر ولا يقطع الا بعذر يوجب ذلك ، ويجوز ويوصل بعد زوال العـذر موصولا ، وعمن كان عليه حق لرجل ، ثم رفع عليه الى السلطان أو غير

السلطان ، فحلفه وكانت نيته أن يحلف ويعطيه حقه اذا أيسر ، لانه كان معسرا فحلف له على هذه النية أيلزمه يمين مغلظة ؟

قال: أذا طف المحلف يمين العدل التى تلزم فى الحكم فهو حانث ، وقد قيل فى هذا اليمين ان كفارتها مغلظة الا أن يكون يستثنى بلسانه شيئا يبرأ به الحنث أن يأتى كفارة يمين مرسلة على هذه الشبهة ويجزيه ذلك ان شاء الله تعالى •

## \* مسألة:

وعمن حلف يمينا بالله وحنث فيها وهو غنى ، فطعامه البر ، وحسده أو السمك وحده ، أو التمر وحده ، وهو فى موضع لا يقدر على الحب بما يكفر هذا الحالف ؟

فمعى أنه يكفر بأطعام أهل بلده الذى عليه عامة غذائهم من جميع الاطعمة كما قال الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) ولا يكلف من الاطعام فوق ما لا يطيق •

#### \* مسالة:

وقال: فيمن حلف أن ماله صدقة على أهل الذمة ، أو قال على المجوس ، أو على اليهود والنصارى ، أو على أهل الشرك أو الملائكة ؟

فمعى أنه حنث وثبتت عليه صدقة عشر ماله فى يمينه بمعنى ما قيل انه يثبت عليه ، فان ذلك للفقراء من أهل اللل التى سمى من أهل عهد المسلمين .

وكذلك أهل الشرك منهم أعجبنى أن يكون لافقراء من أهل عهد المسلمين وما الملائكة فيختلف فى ذلك : فبعض قال : لا يكون عليه شيء ٠

## \* مسالة:

وقال : أبو سعيد رحمه الله فيمن قال : قبح الله وجهه عشرة أشهر ، عنث ؟

فانما عليه قبحة واحدة الا أن ينوى غير ذلك ، وقيل : كفارة القبحة يمين مرسلة ، وقيل : صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مسلكين ، وقيل : بالتغليظ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير ،

#### \* مسالة:

وسئل عن امرأة قالت لزوجها : والله لا نتروج على فلانة على سبيل الاستفهام منها له ، قال : نعم ثم نتروج بها هل تلزمه لها كفارة ؟

قال : معى أن هذا يمين منها أن لا يتزوج ، فان كانت نيته هو بقوله نعم جوابا لكلامها وأراد به النيمين كان عليه الكفارة •

#### \* مسالة:

وعن رجل حلف على شيء أنه يفعله الساعة متى يحنث ان لم يفعله ؟

قال : معى أنه يفعله في تلك الساعة التي حلف عليها •

قلت له : ان توانى بعد قوله ، ثم فعل ما حلف عليه ؟

قال : معى أنه ان توانى حتى خرج منالساعة التي كان فيها حنث ٠

قلت له: فان كان لا يعرف الساعة متى يحنث؟

قال : معى أنه قد قيل لبس على نفسه فلا يحكم عليه بشىء ، وقال له : ان كنت فطت في الساعة التي حلفت فيها والا فقد حنثت •

وقال أبو سعيد رحمه الله : الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة ، الذا استويا ، وكل ثلاثين بوما تنقص ساعة وتزيد ساعة واذا انتهى طول النهار كان خمس عشرة ساعة ، والساعة ثلاثين جزءا فى كل يوم ليلة ينتص جزء يزيد جزء ،

# \* مسالة:

وسئل عن نظة محدود من حملها بعضه ، وبعضه لم يجد فحلف رجل أن هذه النظة غير مجدودة أيكون حانثا أم لا ؟

قال : معى أنه لا يحنث لانها لم تجد كلها تجد كلها ٠

قات له: فان حلف أن هذه النخلة مخروفة ، وأنما مخروف منها عذقان أو ثلاث ، والباقى ليس بمخروف ، هل يحنث ؟

قال: معى أنه لايحنث الا أن تكون له نية •

قلت له: فان حلف أن هذه النخلة لم تخرف وكان قد خرف منه عدقان أو ثلاث ، ولم تخرف كلها ؟

قال : معى أنه يحنث الا أن يكون له نية فى شىء بعينه أنها خرفت كلها يخرف منها شيء على مايكون نيته ،

#### \* مسالة:

وسئل رجل أخذ له ثوب قيمته عشرة دراهم مع أهل المعرفة به ، فأنكره مع الحاكم ، وأراد أن يحلفه فقال قيمته تسعة دراهم ، هل له ذلك في هذه اليمين أم لا يجوز له ذلك ، الا أن يجد حد القيمة التي حي قيمة عند أهل البصيرة ؟

قال : معى أنه يجوز له اذا قال قيمته عندى أو قيمته كذا وكذا ، وفي نيته أنه عندى ولو لم يظهر ذلك بلسانه .

قلت له : أرأيت ان كانت قيمته معه أن لو أراد بيعه كثر من ذلك ، ولكنه قد جعل قيمته وقت اليمين أقل من ذلك ، هل له ذلك ؟

قال : معى أنه اذا كان أراد بذلك الاحتياط لنفسه ، وأنه أقل قيمته عنده كان ذلك عندى احتياط منه بنية في الأقل •

#### \* مسالة:

وعن رجل قال: الحلال عليه حرام ان فعل كذا وكذا ، ثم فعل وله امرأة ، هل تحرم عليه امرأته ؟

قال : معى أنه ان كان نوى بقوله الحلل عليه حرام تحريم زوجته على نفسه كان مواليا ، وان لهم تكن له نية لزمته كفارة يمين مرسلة اطعام عشرة مساكين ، وان لم يجد فصيام ثلاثة أيام •

قلت له : فإن قال : الحرام له حسلال أن فعل كذا وكذا ، ثم فعله ما يلزمسه؟

قال : معى أنه كفارة يمين معلظة ، ومعى أنه كفارة يمين مرسلة .

## 🐺 مسالة .

وسألته عن رجل حلف لا يخالط فلانا في طعام ، فدعاهما غيرهما الى طعام فأكلا منه جميعا ، هل يحنث ؟

قال : أقول : انه لم يخالطــه معى •

وقال أبو سعيد رحمه الله: في امرأة حلفت أنها لا تأكل لبن شاة ، فأنتجت شطرا لنتجته هذه الشاة ؟

أنه يعجبه أن يجوز لها ذلك ، ولا تأكل الا نفحة •

## 🛪 مسالة .

وعمن حلف أنه يرفع على فلان فأخذ عليه مدرة ؟

أنه ان لم يكن له نية فقد بر

#### 🐺 مسألة .

وسئل عن رجل حلف لا يأكل من هذه النخلة ، ثم انطبخ التمر خلا ، هل له أن يأكل منه ؟

قال : معى أن له ذلك •

قلت له : فأن حلف لا يأكل من تمرها ، هل له أن يأكل من الخل ؟

قال : معى أنه قيل : ليس له أن يأكل من الخل منها ٠

#### ₮ ﻣﺴــــألة :

وسئل عن رجل حلف أنه يفعل غدا كذا وكذا ، هنسى غدا ذلك الفعل ، هلما كان بعد غد ذكره وفعله ، هل يجزيه ذلك ؟

قال : معى أن فى ذلك اختلافا :

ال من قال: لا يحنث ويعذره بنسيانه

وقال بعض: انه يحنث ٠

قلت له : فان ذكر ولم يفعل ، ثم فعل بعد ذلك ، هل يحنث ؟

قال: معى أنه سواء اذا فات الفعل ٠

قلت له : فعليه أن يفعل ذلك ؟

قال : اذا فات الفعل فقد حنث ، فماذا عليه من الفعل على قول من يقول انه لا يحنث ، وما يازمه على قول أنه يحنث ،

### 🚁 مسألة :

وفى رجل طف لا يأكل من مال فلان شيئا فمر على سدرة له فيها شركة بينه وبين الذى حلف لا يأكل من ماله فلقط منها نبقا فأكله ، على أن ذلك الذى أكله يحسبه من نصيبه ويعطيه مثله بكيل من تلك السدرة أعليه حنث أم لا ؟

فقال من قال: عليه الحنث •

وقال من قال: حتى يتعدى نصيبه •

وقال محمد بن محبوب عما بلغه عن والده: أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الصدقة ، ولم نسمع أحدا من الفقهاء قال ذلك غيره ، وأنا آخذ بقول من قال: أن الاستثناء نافع في الصدقة ،

قال : وقد يوجد فى بعض كتب السلمين : أن الاستثناء ينفع في النذور ، وأنا ممن يقول انه ينفع ٠

ولو قال رجل: عليه حجة أو مائة بدنة نذرا ، أو عليه صيام مائة يوم ان فعل كذا وكذا ان شاء الله اذ أوصله بالكلام ولم يقطع بينهما بسكوت ، واما اذا قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ، ثم قال ان شاء الله ثم فعل؟

فانه يحنث وعليه الكفارة لأنه قطع بين اليمين والاستثناء بسكوت ، وسواء عندى كان سكوته قليلا أو كثيرا .

# ☀ مسالة .

وعن رجل قال: عليه المشى الى بيت الله الحرام ثلاثة حجج كلما عطش رجع الى عمان فشرب منها ؟

فانه يلزمه ما قال ، وان لم يقدر على المشى اذا حنث فانه يجزيه أن يحج راكبا ، ويحج من ماله راكبا أن يحج راكبا ، ويحج من ماله راكبا أحدا حتى يرجع الى الموضع ، وان لم يحج وحجج من ماله رجلين راكبين لكل مشى أجهزاه ذلك ، وعليه بدنة لما لا يقدر عليه لقوله يرجع الى عمان يشرب منها كلما عطش .

قال : وكهذلك من حلف فى مثل هدذا على شىء معدوم فعليه بدنة •

## 🛪 مسألة :

وعن امرأة حلفت بصدقة مالها فى المساكين وحنث ، ولها على زوجها صداق آجل ، هل تضرج صدقة ؟

قال : تخرجه اذا حل لها قبضه ، فان ماتت قبل ذلك فلتوص به أن يخـرجها عنهـا •

# \* مسألة :

ومن جـواب أحمد بن محمد بن الحسن رحمـه الله: في امرأة تصدقت بمالها على الشياطين ، أو عليهـا سبعون حجة ان دخلت على والدها ، أو ان فعلت كذا وكذا ؟

قال: ان فعلت ذلك لزمها أن تخرج عشر مالها على الفقراء المسلمين ، وأما الحج فمعى أنه يوجد أن عليها ما جعلت على نفسها فى أكثر ما يوجد فى الأثر •

ومعى أنه يوجد فى بعض قول المسلمين : أن ليس عليها ذلك ، وأما ما عرفناه عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله أن فى ذلك اختلافا :

قال من قال: أنه يكون عليها ذلك • ا

وقال من قال : يكون عليها كفارة يمين معلظة •

وعن امرأة حلفت بصدقة مالها ، وعليها دين أيضرجه الدين من رأس المال ويعشر الباقى ؟

قال: يرفع الدين •

قلت له : فان كان الدين آجلا ؟

قال : يختلف فى ذلك ، والله أعلم •

# 束 مسألة :

فعلى ما وصفت من هذا فعلى ما جاء فيه من الاختلاف في كفارة القبحة ، وذلك أنه قال من قال فيها : بالتغليظ ٠

وقال من قال: صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين •

فان كانت نيته فى قوله: والقبحة صيام شهرين يعتقد على نفسه كفارتها صيام شهرين ان كان الى ذلك قصد فى نيته ، فعليه ما جمل على نفسمه ، وان كان انما قصد الى تسميته شهرين فهذا قد صدق ، وان كفر شهرين فهو أحوط أو كفر يمينا مرسلة ، فلنيس هذا قولا يوجب عليه الكفارة الا برأى المسلمين فقد رأى المسلمون كفارة يمين مرسلة ويسعه ذلك ان شاء الله .

وكذلك ان لم تكن له نية فى قوله والقبحة صيام شهرين ، فهو معى على جملة الاختلاف ، والله علم بالصواب الا أن يكون قال : وكفارة القبحة عليه صيام شهرين ، فهذا يكون عليه ما جعل على نفسه ،

وكذلك ان قال: وكفارة القبحة صيام شهرين ، ولم ينو على نفسه فهو على جملة الاختلاف على ما وجدت ٠

# ₮ مسالة :

فيمن جعل على نفسه بدنة فلم يكن عنده بدنة ؟

قال : علیه أن يصوم خمسين يوما ، فان صام ثم أيسر فلاشيء عليه •

وقيل : يقوم بدنة ثم يستام بثمنها برا ثم يصوم لكل نصف صاع يوما ، فان لم يفسل حتى أيسر فعليه بدنة .

ورجل قال : على بدنة أو جزورا أو شاة ؟

قال: يندرها حيث شاء ٠

ومن قال : أنا أهدى فلانا أن فعلت كذا وكذا وحنث ؟

فقول: عليه أن يهدى بدنة ، وقول لا شىء عليه حتى يقرل هو عليه هدى ٠

#### ₹ مسألة :

ومن جعل مال غيره هديا عليه ، ثم حنث فعليه بدنة ، وقرل : كلما كان له ثمن فينظر فيه ، ثم عليه هدى ، وأما ما كان ليس له ثمن فانما عليه بدنة ، فان قال : هو النحر هدى أو شيء مما لا يكون له قيمة ما لا يستطيع عليه أن يهدى بدنة •

وأما أن قال : هذه الدار فانها تقوم ويشترى بقيمتها بدنا .

#### ن مسألة :

فقير لا يقدر على شيء قال : عليه هدى ؟

قال : يهدى ما قدر عليه ولو درهم ٠

# : مسألة

فان قال : ان أكلت من منزل فــلان شيئًا أحمــله الى بيت اللــه الحرام ، ثم فعـــل ؟

فلا نرى عليه شيئا حتى يقول: على أن أحمله فعليه بدنة ، وقيل: يهدى ثمنه ، فان قال عليه بدنة فانه يقوم ماله ، فان بلغ ماله أو نصفه قيمة مائة بدنة فعليه العشر ، وان كان ثلثه فعليه كله •

وقول : أن كان أكثر من ثلث ماله فعليه عشر ذلك لا عشر المال •

ومن جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه ؟

فقول: عليه عتق رقبة أو هدى •

ومن جعل ولده نحيرة؟

فعليه عتق رقبة ، وهدى •

ومن قال بدنة صدقة ؟

(م ه – الجامع المنيد ج ٢)

قال: بعض الناس يعتق رقبة ٠

## ته مسالة :

فان قال: اللهم افعل لى كذا وكذا ، وأنا لا أشترى بعيرا الا لهدى ، فاشترى جملا وهو ينويه لذلك ، فركبه وحمل عليه ؟

فلا بأس ، وإن قال أفعل كذا لا أشترى شاة إلا الضحية فاشترى شاء ونوى بها ذلك فله أكل لبنها ونتاجها .

#### ته مسألة :

ذكر أن رجلا جاء الى ابن عباس فقال : انى نذرت للرحمــن أن أنحر نفسى ؟

فقال له ابن عباس : فانحر نفسك ، فلما تولى قال لجلسائه : ردوا الرجل فردوه اليه فقال : أكنت تنحر نفسك ؟

قال: نمسم ٠٠

قال : فاذهب فانحر بدنة ، فانصرف الرجل ، فقال ابن عباس ان معه : ردوا الرجل فطلبوه ، فلم يجدوه فقال : لو وجدناه الأمرناه ان يفتدى بذبح عظيم يعنى كبشا •

وهذا معنا أن الرجل نذر أن يهدى نفسه نحيرة ، وأما ان نذر أن ينحر أنفسه بغير هلدى أو يعلور عينه أو يقطع شيئًا من جوارحه لم

يكن عليه أن يفى بهدذا الندر ولا كفارة عليه للحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم: « لا نذر في معصية » .

## 

ومن نذر أن يهدى للبيعة غليهدى الى البيت ، ولا يجيز المسلم أن يهدى الى البيعة ، والله أعلم واحكم •

#### بسلب

#### في المبيد ومعانى ثلك

وسئل أبو سعيد رحمه الله: في رجل شبك فوقع الصيد في شبكه ، فجدت عليه الشبك فقطع رأسه ، فقام اليه الشباك والطير يتحدل فذبحه أيجوز له أكله ؟

قال : معى يجوز اذا تحرك بعد الذبح ٠

قلت له : فان لم يتحرك بعد الذبح ، هل له أكله ؟

قال : معى أنه قد قيل لا يأكله •

قلت له : فان تحرك منه ريش بعد النبح ، هل له أكله ؟

قال : معى أنه اذا تحركت منه جارحة بعد الذبح ، وأما حسركة الريش فلم أسمع فيه شيئًا •

## 🛊 مسألة :

وقال أبو سعيد : في صبى أمره بالغ أن يذبح شاة غذبها وهـو لا يعرف لمن هي أن في ذلك اختـلافا :

قال من قال: أن الصبي لا يلزمه شيء •

وقال من قال: ان الصبى يلزمه ما أكل بفمه ٠

#### چ مسالة:

وقيل: لا بأس بأخذ الطير من السدر التي في البيوت ولا في أخذه في موارده ومبيته ، ولعل في بعض القول أن يأخذ من موارده بعد أن يدرد •

# تج مسألة:

واذا ضجع الرجل الذبيحة وأجرى عليها الشفرة وأراد أن يذكسر اسم الله عليها فقال: صلى الله على النبى محمد وعليه السلام، واعتمد ذلك، هل تؤكل هذه الذبيحة؟

قال: معى أنه جائز وتؤكل •

## \* مسالة :

ومن غيره : في الذبح بالمدية المعصوبة خلاف :

قيل: يحرم الذبيحة وقيل : لا تحرم •

## \* مسألة :

واذا تواطأ اثنان أن يذبح هذا ، ويذكر الآخر اسم الله أن ذلك جائز، •

#### ت مسالة :

لك الجراد والحيتان من غير ذبح ولا ذكاة ، وهما ذوا روح ، وما الدليل ومن جوابات اللسيخ أبى سعيد : وعن مناظر قال لك : من أين حل على حلالهما من غير ذبح ؟

قال: معى أنه قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحــل لــكم ميتتان ودمان فأما الميتتان السمك والجــراد وأما الدمان فــدم السمك ودم اللحم » ولم يعد يصح فيها ، وثبتت فى السنة وكان اتفاق الناس على استباحتهما واستحلالهما بلا تناكر ولا اختــلاف ، من أعظم الحجج على من عقل ، لأنه لا يختلف فى ذلك بار ولا فاجر .

### 🚁 مسألة :

والفرس والبغل فيهما اختلاف ، وأما النفيل فقد حفظت فيه عن بعض الفقهاء أنه من الأنعام لقوله تعالى : (أحلت لكم بهيمة الأنعام) وعندى أن لحمه مكروه ٠

وقيل: أوتى على خوان رسبول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله وقال: « ليس من طعامى » وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر عليه ، وروى عنه عليه السلام أنه قال: « لا أحرمه ولا أحله » فأنكر ذلك ابن عباس فقال: ما بعثه الله الا ليحل ويحسرم وحرمه قسوم .

وروى أن أمتين مسختا أخدنت احداهما في البر فهي الضبان ، وأخذت الأخرى في طريق البحر وهي الحداة •

وروى عن بعض الفقهاء : أنه رأى رجلا يأكل ضبا فقال : أعلم أنك أكلت مسحة من مسحة بنى اسرائيل ، قال بعض من يعافه : ان الذى يدل على مسحه شبه كفه بكف الانسان .

والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحسرم الا بكتاب أو سسنة أو اجماع أو حجة عقل أو من حجة قياس ، على أصل ولم يجد في تحسريمه من جميع هذه الخصال •

## ☀ مسألة :

فاستدل قوم على تجريم الخيل والحمسير والبغال بقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير التركبوها وزينة ) فلم يذكر الأكل . وأما الأرنب فلا بأس بها •

#### 🚁 مسلَّلة :

ومن رمى صيدا بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة فلا تؤكل ، ومن وجد سهمه في طائر ، وقد حال بينه وبينه حائل من ليل فلا يأكله ، وكلب اليهودى والنصراني سواء هو وكلب الملى ، وأما كلب الموسى فلا ،

ومن وجد الصيد حيا ولم يكن معه السكين فمضى يلتمس شيئا لذبحه فمات الصيد ، فاذا كان فى طلب ذلك حتى مات الصيد أكله والرجل يسمى اذا أطلق سهمه ، فان لهم يمكنه ، فاذا وضعه فى كيد القهوس وفوته سمى وهو فى كباسه لم تضرح •

ومن رمى صيدا بسهم ليس له جناحان فلا بأس به ، وكل الحديد سواء ، ومن رمى وسمى فأدركه وقد أكل السبع منه طائفة ، فان كان بعد موته فلا بأس به ، وان كان لا يدرى قبل موته أو بعده فلا يأكل منه .

والكلب الأسود لا يصاد به ، والكلب الذي يأكل الجيف لا يؤكل ما قتل .

ومن أرسل البازى فلم يستطع نزع الصيد من حوصلة رجليه فان خشى أن يكسر رجليه أو يموت الصيد ذبحه فى حوصلته ،

# ₮ مسالة :

ومن رمى صيدا فى الحـل فتحامل حتى وقـع فى الحـرم فمات فلا يأكله ، ومن رمى بسهم فأصاب فوق السهم ولم تصب الحديدة ، ووجد السهم معترضا على فوقه فهو حرام •

واذا أرسل الكلب على الصيد والطائر فمضى على وجهه فى جهة غير جهة الصيد وهو يراه أو لم يره ثم رجع عن سببه ، وأخذ طريقا اللى الصيد وقتله ، فانه يمكل ، لأن هذا طالب وان رجع الى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره ، ثم عاد بعد رجوعه من غير ارساله فقتله لم يؤكل ، لأن الأول قد انقضى ، والتعليم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب وتسلى أو تمسك على صاحبها فلا يأكل منه شيئا .

## \* مسألة:

واذا أعار المسلم مجوسيا كلبا أو صقرا فلا فلا يجيوز له أكل ما صاد ، أما اذا أعاره سهما فلا بأس به ٠

ومن أثار صيدا غان كان قد وهى ولحقه العياء والعجز غلا يجوز لغيره أن يصطاده ، وأن كان قادرا على نجاة نفسه غير متحير جاز لغيره أن يصطاده ، ولو كان المثير خلف الصديد ما لم تلحقه الصفة الأولى .

ومن رمى صيدا بسهم فأوقعه وأوهاه ثم رماه آخــر بسهم فقتله فان الصيد للأول وعلى الآخر الضمان •

## ن الله عسالة :

وقال أبو مالك : ان حكم الحمير بعمان حكم الملك حتى يصح أنه وحش •

## چ مسالة :

واذا نبح الصيد فطار وتوارى عمن ذبحه ومات ؟

فلا يؤكل اذا غاب وتوارى ولمه يره كيف مات ، لم يجهز أكله ، وان وقع في الماء فلا يجوز أكله •

والجوارح التي يصاد بها هي : الباز والصقر والخمس والخنازي ، ولا يصاد بالنسر ولا غيره الا هذه الأربعة ٠

وفى كتاب الحيوان: أنه يصاد بالبازى والصقر والعقاب والفهد والشاهين وعناق الأرض والورق ، فان صاد الكلب من الصيد ففى أكل ما بقى منه اختالف:

قيل: يجوز ٠

وقعل : لا يجوز ، ولا يؤكل من صديد المجوس غير السمك ، وفي الجوراد اختلاف .

## 🚁 مسألة :

فان وجد فى الصيد جرحا فان كان مما يحبسه ، وعلم أنه من أحد لم يجلز له أخذه وان وجد فى يده أثر الحبل فله أخذه ، ومن وجد ظبيا فى حبال شبه حباله فلا يجلوز له أحذه ولو وجلد الأثر من موضع حباله ، ولا يجوز صيد الصبيان اذ لا تصح منهم الذكاة ، وقال تعالى : (الا ما ذكيتم) خطاب للبالغين •

قال المؤلف: في هذا نظر ، ويوجد في ذبيحة الصبيان من اليهود والنصارى اختلاف ، وقيل: ان ذبيحة الغلام من اليهود والنصارى جائزة ولو لم يختتن ، فالصبى من المسلمين أحرى أن تجوز ذبيحته فاذا جازت ببيحته فما صاده جاز أكله ، والله أعلم • رجم •

### ₹ مسألة :

وسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن المعراض اذا أصاب بحده فقال : « كُلُ وان أصاب بعرضه فقتله فلا تأكل فانه وقيدة » •

والمعراض سهم لا ريش له ، يمضى عرضا ولا بأس بما قتل الكلب المعلم ما لم يأكل ، ولو اختضب بدمه الا أن يكون ولغ بفمه ٠

وقال بشير فى كلب الصيد : اذا رأيته أكل الميتة ثم أطلقه صاحبه على الصيد غجرحه وبقمه الميتة قال : ما أحب له أكله الا أن يعلم أنه لم يجر فى عروقها فيقطع ما أكل ويأكل الباقى •

أبو معاوية : اختلف ف الكلب يشرب من دم الصيد : فقيل : اذا شرب الدم لم يؤكل ٠

وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم •

وقيل: ان أكل منه قبل أن يموت فسدت ، وان كان يعرف بالأكل فلا يجوز ، وان أكل بعد أن مات فلا بأس ·

ومن رمى طائرا على شجرة ويسمى على سهمه ، فسقط الطائر ميتا ، فلا يجوز أكله ، لأن سقوطه معين على قتله .

ويعض الفقهاء فرق بين سقوطه قابض الجناحين وفاتلهما ، فاذا كان فاتل الجناحين جاز آكله لأنه يكون مالكا لنفسه ، حاملا لها ، وان كان قابض الجناحين كان مطلقا لنفسه ، غير مالك لها ، وكان مترديا ، والله أعلم •

وعن محمد بن محبوب: رجل رمى صيدا وذكر اسم الله ، ثم ارتد عن الاسلام قبل أن يصل الى الصيد ؟

فقول: يؤكل ، وقول: لا يؤكل ، وأنا آخذ به ٠

قال غيره: ان الحكم فيه فى أنه يأكل اذا كان قد ذكر اسم الله على الصيد ، وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه عندى معانى الاختلاف ، والله أعلم .

## نه مسالة:

قال أبو الحسن: ولا بأس بذبيحة اليهود والنصارى ، الا نصارى العرب ، فلا تؤكل ذبائحهم ، وقد قيل: من قرأ الانجيل منهم أكلت ذبيحته ، والناس مختلفون في ذلك:

قال قوم: انها جائزة •

وقال قوم : حتى يسمعه يذكر اسم الله على الذبيحة •

. وقال آخرون: أن لعب باللحم لم يؤكل •

وقال بعض : يذبح ويلى ذلك المسلم •

وذبيحة النساء من اليهود والنصارى جائزه اذا أحسن الذبح ولو لم يختتن ، وقد قيل : ذبيحة الغلام منهم جائزة وان لم يختتن ، وفى ذبيحة الصبى منهم اختلاف ، وكذلك ان تحول النصرانى الى اليهوديسة أو اليهودى الى النصرانية فذبيحة هؤلاء جائزة .

وفى الأثر نصرانى يذكر ثلاثة آلهة منهم الله فلا بأس بذبيحته ، ويكره أن يذبح الذمى السك للمسلم •

ولا تؤكل ذبيحة المجوسى ، وان تحول الى اليهودية والنصرانية ، ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة ،

ولا يجوز أكل النطيحة وهى المنطوحة فعيلة بمعنى مفعولة ، ولا الوقيذة وهى التى تضرب بالعمود ولم تدرك ذكاتها حتى تموت ، ولا المتردية وهى التى تسقط من أعلى الى أسفل ولم يدرك ذكاتها حتى ماتت ، ولا المنخنقة وهى التى تختنق ، وما أكل السبع الا ما ذكيتم أدركت ذكاته وهى حى \*

## \* مسالة :

وجائز الذبح بالمرو ، وهى الحجارة اذا كان لها حد ، وبالبليط وهو قشر القصب والقنا ، وكل شيء صلب ، وكذلك قصب السكر ، والـزرع ، والذرة •

وقيل: ان جارية كانت لكعب بن مالك كانت نرعى غنما له ، فحنثت على شاق منها فذبحتها بمروة ، وأتت بها الى مولاها كعب فكرة أكلها فسئل النبى ﷺ فأجاز أكلها •

ويكره الذبح بالعظام والاسنان ، والظفر والقرن من البقر والعنم والكباش ، وهي المدارى ، للرواية عن النبي ريالي حين سأنه عدى فقال : يارسول الله انا بأرض صيد ، ولا يحضرنا ما نذكى به من الحديد ، وعندنا الظفر نذكى به ؟

فقال: « أهرق بما شئت وسم » ونهى عن الظفر والسن ، وفى رواته السن والظفر ، وكذلك الزجاج ، وبادرة الحسام ، والفضة والرصاص والخاسب ؟

وقيل : يترك من بادرة السيف قدر سير ، ثم يذبح بما بقى منه .

وقال أبو محرز: الحديد كله جائز به الذبح اذا كان له حدد مثل المظب ، والمدية والعوجاء والسيف والموسى والمقراض ، ومثل ذلك ، وبين أصحابنا اختلاف فى مثل هذا ونحن نرى جواز ذلك ، وكذلك الخزف ، ولا يجوز به الذبح •

واذا كان الذابح أعجميا لا يحسن العربية فوجد فى الأثر: وان ذكر الله بأى لغة كانت أجزاه ، وان كان يحسن العربية .

نقال من قال : من ذبح وذكر الله بالفارسية ان كانت لغته أكلت ذبيحته •

وجائز أكل ذبيحة الجنب والعريان ، والمرأة والحرة ، والملوكة ، ولا كانت قلفا ، اما المجنون فلا تصح منه ذكاة فى وقت جنونه ، وجائز حال فاقته ، ولا بأس أن تذبح المرأة والرجل محاضر ، ولا بأس بذبحة الحائض والنفساء ،

ولا تجوز ذبيحة الاخرس أن لم يتكلم بالتسمية ، ولا بأس بذبيحة الصبى أذا اختتن وأحسن الذبح ولو لم يبلغ .

وقال من قال: اذا أحسن وكان يعرف الصلاة جازت ذبيحته ، والقول الأول أحب الى وهو الأكثر أنسه لا تجوز نبيحته حتى يختتن ولا تؤكل ذبيحة من ذبح لغير الله ، وان ذبح مسلم لشركين ذبيحة وأرادوها

لآلهتهم وذكر الله فقيل: انها لا تؤكل ، وقيل: تؤكل ، وهذا الرأى أحب الى •

وعن بعض الفقهاء فى الصابئين قال : يوجد عن خالد بن زيد أنسه أحل تزويج نسائهم ، فاذ أحل تزويج نسائهم حل أكل ذبائحهم ، ولا بأس عندنا بأكل ذبائحهم ، والصابىء الذى خرج من دين الى دين ، يقال : صبا الرجل اذا خرج من شىء الى شىء ٠

وعن أبى عبيدة : لا تجوز ذبيحة الصابئين ، لانهم ليسوا من أهل الكتاب فى تفصيل الله بين أسمائهم ، دليل على أنهم ليسوا بيهود ولا نصارى وسموا بهذا الاسم لرجوعهم من دين الى دين ٠

وقال مجاهد: هم قوم مشركون ، ولا كتاب لهم ، وفى قول ابن عباس أنهم الكتابيون الذين يعبدون الملائكة ، ويستقبلون القباة ، ولا يأكلون الحيوان ٠

وقال المفضل: هم قوم فارقوا دين اليهود والنصارى ، وزعموا أنهم يدينون بدين ابراهيم عليه السلام وكذبوا ، فسموا بذلك لانهم صبوا عن هذين الدينين ، أى خرجوا منهما ، والله أعلم •

## 🚁 مسـألة :

ولا يجوز المخبح من القفا ، وأما ان زلت المديمة الى القفا وقد ذبح المنجرة أكلت ، ولا يجوز قطع الرأس عمدا ، ومن ذبح شاة فأبان رأسها بلا أن يتعمد لذلك فلا بأس بهما ، وان تعمد فلا يجموز ذلك أبدا ، الله أعمل م

#### بساب

## في الساجد والقيام بها وعمارتها وما يلزم من ذلك

المساجد جمع ، والمسجد معروف ، والمسجد بالفتح الآراب التى يسجد عليها ، وفسر قوله تعالى : ( وأن المساجد لله ) قيل هى الآراب التى يسجد عليها ، وقيل : المسجد بالفتح مصدر سجد •

أبو هريرة عن النبى علي قال : « أحب البلاد الى الله مساجدها وأبغض البلاد الى الله أسواقها » ويقال : المساجد مجالس الكرام ، وهى حصن من الشيطان حصين •

وقيل: من حق المساجد ركعتان ، وذلك تطوع ، وقال على الله الله المسلم فيه ركعتين ما من عبد مؤمن مر بمسجد من مساجد الله فصلى فيه ركعتين مكتوبة أو تطوع الا أعطاء الله من الثواب ملء ما في الأرض من المساجد » •

## ت مسالة:

وسئل أبو سعيد: عن المسجد اذا كانت له صرحة مهجورة لا جدار عليها ، ولا حصن يمنع الدواب عنها ، وللمسجد دراهم في يد رجل ، هل له أن يبنى على هذه الصرحة جدارا من مال المسجد ؟

قال: معى أنه اذا كان ذلك فى النظر أصلح لعمارة المسجد ، وكان يفضل من عمارة ما هو عامر منه ، أعجبنى ذلك أن يعمر ما يخرب منه اذا صح أنه منه . قلت له : فالصرحة تكون من السجد ، أو من غير السجد ؟

قال: صرحة المسجد عندى أنها من المسجد •

قلت له: فان كان حول المسجد موضع خراب وفيه دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحا مديرا بالمسجد ، هل لن فى يده مال المسجد أن يعمر هذا الخراب؟

قال: معى أنه أذا كان من المسجد كانت عمارته من مال المسجد ، اذا رأى أصحاب المسجد القيام به أن ذلك أصلح للمسجد ولزوم عمارته ، فخرب ، فانه كلما ما خرب منه مما كان عمارا فعندى أنه يلزمه عمارته في جملة عمارة المسجد ، ولسو لم يصح أنه من المسجد ، ولم تصح عمارته ، فعمارة ما أدركت عمارته عندى أولى ما لم يصح أنه من عمارته منه ، وما لم يصح أنه منه ، وانما يراد به زيادة الا أن يكون فيه فضل عن ذلك كله ، وكان ذلك أصلح ، وجاز الذي يعمر كان عندى ذلك جائزا ،

قلت: فان كان فى مال المسجد فضل عن عمارته فى الوقت ، وكان حول هذا الخراب ، وفيه أساس لا يشك فيه الا أنه كان صرحا لهذا المسجد ، هل يجوز لمن فى يده هذا المال أن يعمره على هذه الصفة من غير أن تقوم بينة عدل تشهد به أنه كان صرحا لهذا المسجد ؟

قال : معى أنه اذا لم يشك فيه الا أنه صرح لهذا المسجد جاز ذلك عندى •

(م ٦ – الجامع المنيد ج ٢)

قلت له: فان كان كبس من المسجد مطروح في هذه الصرحة الخارج المضراب أيجوز اخراجه أو يسوى في الصرحة أو يدع بحاله ؟

قال: معى أنسه ينظر ما همو أصلح المسجد ، فان كان تسوية التراب في الصرح أصلح فعل ذلك ، وان كان اخراجه أصلح فعل ذلك ،

قلت له : فهل يجوز أن يجعل على أبواب الصرح أو على أبواب المسجد أبوابا تعلق لمنع الدواب عن دخوله من مال المسجد ؟

قال: يعجبنى أنه اذا كان ذلك صلاحا للمسجد ، جاز أن يجعل له ذلك من مال المسجد ، وان كان انما هو صلاح للممار في النظر ، فذلك على العمار دون مال المسجد •

قلت له : فعندك أن أبواب المسجد من صلاح المسجد أو من صلاح العمار ؟

قال : معى أنه ينظر فى ذلك على معنى المشاهدة ، وعلى أى وجه خرج ذلك معك ، وأنفذ فيه فى الوقت الذى يراد به •

## \* مسالة:

وسئل عن قطعة للمسجد ، هل لمن يقوم بزراعتها أن يشترى لها البذر والسماد ، ينفق في حلال زراعتها من غلتها ؟

قال : معى أن ليس له فى الحكم ذلك ، أما النظر فان رأى القوام بذلك أنه أصلح ، وفعلوا ذلك لم يين لى عليهم ضمان •

قلت له : فيجوز للقائم بهذه أن يبنى عليها جـدارا يحصنها عن الدواب من غلتها ؟

قال: أما فى الحكم فليس يجوز ذلك عندى ، وأما فى النظر فان رجوا أنه أصلح للمسجد ومال المسجد ، رجوت أن لا يضيق ذلك على القائم به على اجتهاد النظر فى صلاحه •

قلت له : فهل يجوز أن يغسل هذه أو شيئًا منها نخلا للمسجد ؟

قال: معى أنه ما لم تكن هذه القطعة محدودة فى توقيفها للمسجد للزراعة ، وكان فى النظر أن ذلك أصلح من تركها للزراعة ، جاز ذلك عندى فى حام الاطئنانة والنظر ، وأما فى القضاء غلا يجوز ذلك عندى ، لأنه قد يمنع ذلك الزراعة فى حال ، ولا يدرى ما يأتى من الحدث فيها من الفسالة ،

قلت له : فهل يجوز أن يبنى هذا المسجد من تراب هذه القطعة ؟

قال : يعجبنى أن ينتفع بها للمسجد ما لم تكن في ذلك مضرة على الأصل •

قلت له: فان لحق هذه القطعة مضرة من هـذا البناء يكون على الفاعل ضمان من ذلك ، أم عليه التوبة ولا ضمان عليه ؟

قال: معى أنه اذا أضر الأصل فحوله عن حاله الى معنى الضرر فعه كان عليه الضمان.

قلت له : فاذا لزمه الضمان كيف الضلاص له من ذلك ، يجعل ما لزمه في صلاح هذه القطعة أم في صلاح المسجد ؟

قال : معى أنه اذا لزمه الضمان ألمال كان عليه صلاح ما أفسد الى أن يزول عن حال الضرر الذى أدخل فيه ٠

قلت له : فعليه أن يكبس الخب التى أغسدها ، ولزمه الضمان من فسادها أعليه أن يكبسها حتى يساوى بها القطعــة أم اذا زال معـانى الضرر الذى كان محجورا عليه ؟

جاز له ذلك اذا كان قد جعل في صلاح المسجد الذي له هذا المال ٠

قلت له : فهل يجوز المرجل أن يقايض بهذه القطعة أو بشىء منها التى المسجد بمثلها من الأرض اذا أوجب النظر أن ذلك أوفسر المسجد؟

قال: أما فى الحكم فلا يجوز ذلك عندى على حال ، وأما فى النظر اذا كان ذلك أصلح ، لم يين لى أن يضيق ذلك عليه فى الجائز على بعض ما قيل ، واذا وجب صلاح لم يعجبنى أن يكون عليه ضمان ، وان أتى القدر بغير ذلك من استحالة ما رجا ورأى صلحه الى غيره .

قلت له: ومعك أنه لا يجوز فى الحكم للقائم لأرض المسجد أن يزرعها ويبذرها من غلتها أو تدع بحالها ، فان جاء من غلتها استغلت فى صلاح المسجد والا فهى موقوفة بحالها ؟

قال: هكذا عندى الآأن يجعل للزراعة حين أوقفت على المسجد، فان جعلت لذلك جاز ذلك •

قلت له : فان لم يجعلها الذي وقفها على المسجد للزراعة ، هـل المقائم بمصالح هذا المسجد أن يقعد هذه القطعة بحصة من الزراعة ، ويجعل كراها في صلاح هـذا المسجد ؟

قال : عندى أنه اذا كانت وقفا جاز ذلك ٠

قلت له : أيجوز في المحكم والجائز ؟

قال : هكذا عندى الآأن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك فلا يفعل ذلك على هـذا الوجه •

قلت له : أيجوز أن يقعد هذه القطعة من كان من الناس ثقة أو غير ثقة ، بحصة الشاركة في الزراعة ، وأجرة معلومة ؟

قال : معى أن هذه القطعة بمنزلة الأمانة ، ولا يجعل فى جميع ذلك الا من حيث يؤمن عليها ، ويؤمن على غلتها باجتهاد النظر من القائم باخلك •

قلت له : فهل يجوز أن يقعد هذه القطعة بدراهم معلومة اذا رجا في ذلك أم لا يجوز ؟

قال : معى أنه على معنى قول من يجيز ذلك اذا جعلت فى يد من يؤمن عليها ، أو على أجرتها جاز ذلك ان شاء الله ،

قلت له : فأن خرب هذا المسجد وأوجب النظر أن يبنى ف هده القطعة ويجعل موضع المسجد عستغلا للمسجد ؟

قال : معى أنه فى الحكم لا يجوز ذلك ، وأما فى النظر ان أوجب ذلك معنى الصلح أنه أصلح للمسجد ، ولمال المسجد لم يضق ذلك عندى على القائم بذلك •

ī

قلت له: فان خرب المسجد وهـو المسجد الجامع الذى له هـذه القطعة ، ولم يتساعد أهل البلد فى عمارته ، هل يجـوز أن تباع هـذه القطعة ، ويجعل ثمنها فى عمارته ؟

قال: معى أنه لا يجوز بيعها فى المكم ، وأما فى الجائز ان لم تكن مسماة وقفا عليه ، وخرب خرابا لا ترجى عمارته الا ببيعها لم يضق ذلك على القائم بذلك فى عمارته ، لأنه لا يكون مسجداً خسرابا ، ولا يكون الا عامرا ، وماله أحق به عند الضرورة اليه عندى فى الجائز .

قلت له: فإن لم تكن غلة هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد ، هل يجيز أهل البلد على القيام بعمارته ، أم تستدام غلة هذه القطعة ، ويعمر هذا المسجد كما ينفق من غلتها ؟

قال : معى أنه ينظر القائم فى ذلك بالأمر من المسلمين ، غان لــم ير على المسجد ضررا فى بقية خرابه ، ورجا أن تقــوم الغلة بالعمــار فعل ذلك •

## \* مسالة:

وسئل : عن رجل عليه تبعة للمسجد ، هـل يجعلهـا في صـلاح المسـجد ؟ قال : معى أنه قيل اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به ، وجعل هو هده التبعة في صلاحه جاز ذلك عندى •

قلت له: فان كانت بيده دراهم أمانة للمسجد يوصى بها فى ماله ، أو يسلمها الى رجل ثقة تكون فى يده ؟

قال : معى أن له أن يسلمها الى ثقة مأمون عليها •

قلت : فالثقة الذي يسلمها اليه ما صفته وهو ممن يثق به المسلمون من يتولاه المسلمون ، وهو عدل في دينه ؟

قال : معى أنه من يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو الا أن يكون الثقة عند المسلمين •

قلت له : فان عدم الثقة من الرجال ، هل له أن يسلمها الى الثقــة من النساء ممن يرضى بها المسلمون وهى ثقة فى دينهـا معهم ؟

قال: معى ان الثقة من الرجال والنساء كلهم سواء ، والم أن يسلم أمانته الى الثقة ممن كان رجلا أو امرأة ممن يصح تسليمها اليه ، الا أن تكون الأمانة زنجيا بالغا ، فليس له أن يسلمها الى المرأة ان أوجب النظر لمعنى ذلك النظر ٠

قلت له : فان كانت أمة هل له أن يسلمها الى الثقة من الرجال ؟

قال : هكذا يعجبني اذا كان ثقة مأمونا ، لأن الرجل الثقة يجوز له

مساكنة الأمة لأنها أمة ، والمرأة الثقة لا تجوز لها مساكنة العبد البالغ ، والأمانة لا توضع الا في موضع حفظها ، والله أعلم •

## 🚁 مسالة :

وسئل : عن منارة المسجد هل يجوز أن تعمر من مال المسجد اذا خربت ؟

قال: معى أنها لا يجوز ذلك لأن معناها عندى يشبه معنى صلاح العمار ، وقد قيل: لا ينتفع العمار بمال المسجد •

قلت له : فهى عندك بمنزلة الحصر التى تجعل فى المسجد والسراج وما أشبه ذلك ؟

قال : عندى أنها من مصالح العمار ، وقد مضى القول •

قلت له : فان خربت المنارة ، هل يجوز أن تكسر ويأخسذ حجارتها و آجرها ويبنى به فضاء عن المسجد ؟

قال: معى أنه لا يجهوز ذلك ، وقيل: ان سقط من حجارتها شيء فبني به المسجد هل يلزم الباني الذي أخذه من المنارة ضمان ؟

قال : معى أنه ضامن ، قال : وعندى أنه ان كانت المنائر في المساجد ليؤذن فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى •

قلت له : غان أوصى رجل بدراهم يبنى بها مسجد هل يجوز البانى بها أن بينى من ذلك منارة تكون فى ذلك السجد ؟

قال: لا يبين لي ذلك •

قلت له : وكذلك ، هل يجوز أن يبنى منارة فى البقعة الموصى بها أن تبنى مسجدا ؟

قال : معى أنه اذا وقدع النظر من العمار والبانى لها صلاح للمسجد لمعنى الأذان ، جاز ذلك عندى بلا مضرة على المسجد ، اذا ثبت مسجدا أعنى المسجد •

قلت له: فاذا أحدثت في المسجد حجارة أو نحوها ، هل على العمار اخراجها أو على أهل البلد؟

قال : لا يبين لى ذلك وانما ذلك على المصدث لهاه

قلت له : غما وجد من حجارة في مسجد ، هل تكون أحكامها لاحقة بالســجد ؟

قال : معى أن المسجد مثل الأموال ، وقد قيل فى الأموال : أن المجارة التى في المجارة التى في المجارة التى في الأموال الا بما لا ينتفع به •

قلت له : فان كان باع رجل على رجل مالا ، وفيه حجارة ، هل تكون الحجارة تبعا للأرض ؟

قال: معى أنه قيل: ما كان ثابتا فى الأرض مثل الأتقة فهى المشترى حتى يشترطها البائع ، وأن كان غير ثابت فهى للبائع حتى يشترطه الشترى •

## \* مسالة:

وعمن عمل فى بستان له أو فى منزله مصلى يصلى فيه وهو وأهل بيته ، ثم حسول ذلك المصلى الى موضع آخر من بيته أو خربه ولم يعمل غيره ، هل له أن يخربه ويعمر غيره ، أو يخربه ولا يعمر غيره وهو ملكه يفعل ما يشاء؟

قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم : قد قيـل انه من عمل مصلى في بيته ، ثم أراد أن يعمل موضعه كنيفا ان له ذلك على معنى قوله •

#### ₹ مسالة:

وسئل : عن رجل بنى مسجدا وجعل مجراه على الطريق الجائز ، هل له ازالته ؟

قال : معى أن عليه از الته •

قيل له : فيزيل المتعاب أو يزيل المجرا نفسـه من البيت ؟

قال : معى ان عليه ان يحتال في صرف جميع ذلك الضرر عن الطريق ، ولا يضر بالمسجد بحدثه عليه في صرف الضرر عن الطريق •

قلت : فأن كأن قد تبين الضرر الأحدهما ، ولا مضرج له من ذلك ما يصنع ؟

قال : يصنع ما يسعه ولا يدخل الضرر على شيء منهما ٠

قلت له: فان لم يقدر على صرف ذلك ؟

قال : يكون معذورا بالعجز عن ذلك ان قدر ، قال : الله أولى به ان شاء علقبه وان شاء عنى عنه ٠

#### \* مسألة:

وعن رجل قال فى مرضه: هذا المال للمسجد، هل يجوز بيع ذلك المال فى صلاح المسجد أن نقضت غلته عن صلاحه ؟

قال: معى أنه يعتبر أمره ، فان كان أراد أن يباع عليه بيع ، وان كان يريد بذلك الوقف عليه ترك بحاله واستغل وجمع ، حتى يكفى المسجد ولم يبع ، فان لم يعرف لم يتقدم فيه على شىء حتى يبين أمره أنه موقوف للثمرة ليجرى عليه ، أو لبياع فيباع على ما صح فيه ،

## \* مسألة :

وسئل: عن مسجد جعلت له صرحة زيادة فيه ؟

قال : معى يكون له اذا جعل ذلك الجاعل ٠

قيل له : فان كان الهذا المسجد وصية أيجوز أن تعمر بها هذه الصرحة ؟

قال : معى ان كانت الوصية لهذا المسجد قبل أن يحدث هده الصرحة لم يجز عندى أن تصلح منها هذه الصرحة ، وان كانت بعد أن جعلت جاز ذلك عندى •

#### 🚁 مسألة:

وعن مال المسجد يجوز أن يحصب هذا المسجد من غلة هذا المال؟

قال: معى أنه قبل لا يحصب من هذا المال •

قيل له : فيجوز أن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة هذا المال ؟

قال : معى أنه قيل : اذا كان انما قيامه فى صلاحه أن يلتقط منه اللفظ ويكنسه وغير ذلك ، فد يعجبنى أن يعطى شيئا •

قلت له : فان كان من المسجد هدم أو تراب مجتمع ، هل يجهوز أن يضرح من مال المسجد ؟

قال : أذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبنى أن يخرج من ماله أذا كان صلاحا للمسجد ٠

قيل له: فالمراوغة فى المسجد من التراب اذا كان ذلك فى المسجد ، هل يجوز أن يستأجر لذلك من يسستقى عليه ماء ويصلحه من المسجد ؟

قال : معى أنه اذا كان مسجدا قائما ليس ذلك حدثا كان ذلك عندى على العمار ، وليس صلاح ذلك من مال السجد •

قيل له: فان كان فى مسجد نجاسة عذرة أو غيرها ، هل يخرج ذلك من غلة مال المسجد ؟ قال يعجبنى أن يخرج من مال المسجد ، الأنه لا يكون مسجدا نحسا .

قيل له: وكذلك ان كانت النجاسة في موضع واحد من المسجد، هل يصلح ذلك من ماله؟

قال: هكذا عندي ٠

قيل له: فان كان جدار مال المسجد مائلا ، وخيف عليه أن يقـم ، هل يجوز أن يبنى له نقصة تمسك الجـدار أن يقم ، ويكون ذلك من مال المسـجد ؟

قال : يعجبنى اذا كان منه صلاح أن يكون من مال المسجد •

### \* مسألة:

وعن رجل عليه للمسجد دراهم ، هل له أن يستأجر أجسيرا ينقل البناء للمسجد ؟

قال : معى اذا كان ذلك صلاحا للمسجد فجائز له عندى ٠

قلت له : فان استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن للمسجد ، فكسر هـذا الأجير من لبن المسجد شيئًا كثيراً ، هل على المستأجر ضمان ؟

قال : معى أنه اذا استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن يؤمن على ذلك لم يكن عليه عندى ضمان فيها أحدث الأجدير ، وأما اذا استأجر من لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبنى له أن يستأجره •

# \* مسألة :

قال أبو محمد : أخبرنى الشيخ أبو مالك رحمه الله قال : دخل الشيخ بشير بن مخلد وهو يجر رداءه ، فسدع قارورة فى المسجد ، فانسدعت وانصب ما فيها ، فانصرف بشير ولم يلزم نفسه ضمانا .

وفيمن أتى مسجدا فأراد الصلاة فاذا قدامه نجاسة فى نعل أو ثوب فيعزله من تلقاء وجهه فيضيع ؟

قال: ليس عليه ضمان •

وقال بعض : كان يخرج اذا وجدها فى المسجد ، وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب ، ولسسقى الدواب ، وكذلك آبار الطرق وكذلك دلوها .

#### الله على الله :

واذا حفر أهل المسجد بئراً الماء المطر ، ويصب المساء فيها ، أو طرحوا فيها حصى ، وركبوا فيها بابا ، أو علقوا عليها قنادىل أو طرحوا فيها بوارى فظللوها ؟

فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك ، وكذلك من فعل به من غير أن يأذنوا له فهو ضامن ، وفيه قبول آخر : اذا كان مسجدا للعامة فلا ضمان عليه فيه ، لأن هذا مما يصلح به المسجد ، ولا بأس ممن يتروح بالمراوح التي في المسجد ، ولا يجوز للرجل أن يحول منظفا أو بورا من المسجد الى قطر لبقعد عليه ، أو لينام عليه ، وأما الملاة فجائز به

ومن دخل المسجد فوجد فيه خروسا فيها ماء ، ولم يجد معها أحدا من الناس ، ولم يعرف ما هذا الماء ؟

فليس له أن يشرب منه حتى يعلم أنه مجعول لكل من يجىء يشرب منه من غنى أو فقير ، لأنه ان كان للسبيل فهو للفقراء ، وهـو مجعـول أيضـا .

#### \* مسالة:

الضياء: عن النبى صلى الله عليه وسلم: « المساجد بيوت الله في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة ولا ترفع فيها الأصوات ولا تنشد فيها الأشعار ولا تقام فيها الحدود ولا يعاقب فيها ولا تسل فيها السيوف ولا يشهر فيها السالاح ، ولا يمر فيها بلحم ، ولا يتخذ فيها طريق ولا يحلف فيها بالله ولا تبنى بالتصاوير ولا بالقوارير ولا تتخذ سوقا ولا ينفخ فيها بالمزامير ، وانما بنيت لا بنيت له ولكن زينتها نظافتها ان شاء الله » •

وفى موضع : « أعمروها بالجماعة واجعلوا على أبوابها المطاهر » •

قال المؤلف: حفظت عن الشيخ الفقيه الثقة الولى حمير بن منير بن سليمان بن أحمد الريامى الأزكوى رضيه الله وغفر له ، أنه قال: لا تسل فيها السيوف: أنه لا يحارب فيها ، ولا تسل بمعنى العبث ، وأما ان كان لمعنى مثل أن ينظر السيف ويعرفه فجائز .

وكذلك قال: لا يمر فيها بلحم اذا كان غير مذكى ، وان كان مذكى فلا بأس به ، ولايحلف بالله فيها كاذبا فذلك المعنى لا يحلف فيها بالله حانثا ، وقد رأينا الحكام يحلفون الحضور فى المساجد ، والله أعلم •

## ☀ مسالة:

ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيع فى المسجد فجائز بيعه فى المسجد قال المؤلف: اذا كان المتاع للمسجد فجائز بيعه فى المسجد، والله أعلم رجع •

قال أبو الحسن : هـذا يصح أنه قال للأعرابي : انمـا جعلت المساجد لذكر الله تعـالي ، فعلى هذا لا يجوز البيع فيها ، والله أعلم .

#### \* مسالة:

وروى عن عمر بن الخطاب أنه مر بحسان بن ثابت ، وهو ينشد الشعر في المسجد ، فنهام فقال له : قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ٠

وقيل: انه قال: لتأتيني بصحة ما قلت والا علوتك بالدرة ، فاستشهد جماعة من الصحابة فأمسك عنه .

وقيل عن النبى صلى الله عيه وسلم : « نهى أن ينشد فيها الشعر » فان فعل فقولوا : فض الله فاك ٠

## 来 مسألة:

واختلف الناس في العمل في المسجد : فكرهه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل سفه أو صنعه خفيفة •

ومن طريق عثمان عنه صلى الله عليه وسلم: « جنبوا صناعكم المساجد » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من موجبات المغفرة أن يخرج الأذى من المسجد قدر ما يقذى به العين » •

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أخرجه كتب الله له كفلين من رحمته » وفى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: « من قم المسجد غفر الله له » والقم ما يقم من قمامات القماش فيجتمع •

وقيل عن بعض المسلمين: انه كان يلتقط اللفظ من المسجد فيجمعه ، فلما حضرته الوفاة أوصى أن يجعل فى قبره ، ومن حط اللفظ من المسجد ورماه لم يازمه بدل ، ويقال: انه مهر الحسور أو قال: نقد الحسور وعن النبى صلى الله عليه وسلم: « أن المسجد لينزوى من النخاعة » وهى النخاعة تخرج من الخيشوم عند التنخيع .

وفى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حصب المسجد قال له فالآن لما حصبت المسجد فقال: « هو أغفر النخاعة ، وألين الوطء » وأصل الغفر التغطية \*

وفى الحديث فى البزاق فى المسجد: « اذا دفن » وقيل: من رد نخاعة أو أذى تعظيما للمسجد أنزل فى جوفه نورا وحكمة ، وكفارتها نقامتها ولا بأس فى المسجد ، وترك ذلك أحسن .

وقال هاشم : الرجل ييزق فى المسجد اذا كان فى الصلاة عن يساره (م ٧ - الجامع المعيد ج ٢) فى الجدار ما لم يكن قبلة لأحد ، وان لم يكن قرب جدار ولم يكن موضع يدفن فيه بزق تحت قدمه اليسرى ، ولم يبرح قدمه عليه •

وقال أبو عبد الله: ترك القملة فى الثوب أحب الى من دفنها فى السجد تعمدا ، وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة فى قبلة مسجد فعزل امامه ، فعاد اليه وقد خلفته زوجة الامام بخلوق فرد الى امامته بفعل زوجته ٠

ولا يجوز لأحد أن يجامع زوجته فى المسجد ، ولا أن يحدث فيه الجنابة وأما النوم فى المسجد فجائز ، ويكره فى وسطه وعلى ظهره .

قال قومنا: لا بأس بالنوم فى زواياه ، وقد كان عمر رضى الله عنه يلتف بعباعته ينام فى زواية المسجد ، وعلى ذلك صادفه المرزبان حين جىء به اليه مأسورا فقال المرزبان: هذا والله هو الملك ، عدلت فأمنت ففمت ٠

وروى عنه أنه قال : كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن ابن عباس أنه قال : لا تتخذوا المساجد مرقدا ، وروى أنه قال : أن كنت تنام فيه لنافلة فلا بأس ، وأجاز بعضهم النوم للمسافر دون الحاضر •

وقال بعضهم : يجوز النوم لمنتظر الصلاة ، وأباحوا الوضوء فى المسجد ، وذكر بعضهم أنه ان كان فى موضع من المسجد يبله ويتأذى

الناس به فلا أحب له ذلك الا أن يحفر عن البطحاء ، فاذا توضأ رد الحصى على البطحاء ، فانه لا يكره •

وقيل: ان المساجد لا يوقد فيها ، ولا يخبز فيها الا السراج ، وقد بلغنا أن محمد بن جعفر كان يوقد فى مسجد سمد الأكبر ، وكانت أيام مطر فى أيام برد ، وبلغنى أن نبهان بلغ اليه الحطب ، ولم يجز الشيخ أبو محمد الوقيد فى المسجد ، وأجاز السراج •

ورفع عن موسى بن على ، وهاشم بن غيلان : اجازة الوقيد في المسجد للضرورة ، والله أعلم ٠

#### بلب

## في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر

وسألته عن اليهودى والنصراني والمجوسى والصابيء اذا كانوا في ملا المسلمين ما يؤمرون ؟

قال: معى أنهم يؤمرون أن لا يتزيوا بزى المسلمين ليعرفوا فيما يجب لهم وعليهم من الأحكام الخارجة من أحكام المسلمين ، فيؤمرون بشد الكسابيح وهى الزنانير فى أوساطهم ، وهى الخيط وغيره ، وأن يغيروا لباسهم فتكون أرديتهم مغيرة بما يعرفون به عن زى المسلمين ، وأن يقلبوا أشراك نعالهم عن زى ما يعرف به المسلمون ، وأن لا يلوو أكوار عمائهم فى حلوقهم ، لأن ذلك من زى المسلمين ، وأن لا يطيلوا شعورهم لئلا يتزيوا بزى المسلمين ، ويقصروا من مقدم شعورهم ، ويطيلوا مؤخرها ان أرادوا ذلك أن يطيلوا شعورهم .

ولا يحلقوا رءوسهم كلها فيتزيوا بزى المسلمين ، ولا يركبوا على السروج ويركبوا على الأكف ان أرادوا ذلك والا فلا يركبوا ، وأن لا يحلوا الزنار من أوساطهم ، ولا يمشون في قارعة الطريق ، ولكن يلجون في جوانبها ، ولا يلبسون الأخفاف الا مقطوعة من الكعبين أو الى ما دون الكعبين .

ويعجبنى أن لا يتزيوا من الختم بما يتزيا به المسلمون ، فيجعلونها في يسارهم ، ولكن ان أرادوا ذلك فيجعلونها في أيمانهم .

## قلت له : فاذا لقيهم المسلمون لم يحييهم ؟

قال : معى بما حياهم غيركم من المسلمين وهو التسليم مما لم يكن فى اللفظ ولا يد ، فهر جائز ان شاء الله ، مثل كيف أصبحت وأمسيت ، وكيف حالك وما أشبه ذلك ٠

# قلت: أيلزم المسلم يحييه على كل حال أم لا؟

قال : معى أنه يلزمه الاختفاء به وأن ياقى بمثل ما يلقى به المسلم ، لكن مما يجب به الاختفاء لأن لكل خفا •

7

#### 🚁 مسالة :

وسئل عن تذييل القميص والسراويل ، هل على من فعل ذلك ما ثم ؟

قال: معى أنه ليس القميص والسراويل مثل الازار ، لأنه يوجد في الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تذييل الازار ، ومعى أنه قيل في تشمير القميص هكذا حكى لنا ، الا أن يريد صاحب القميص والسراويل في تذييلهما الفخر والخيلاء ، فمعى أن ذلك لا تجوز نيته ولا ارادته في ذلك ،

## \* مسألة:

وممل يلزم الوالى اذا رفع على من يبيع فى الأسواق خيانة من غشن شيء جيد بشيء ردىء ٠

صح ذلك أنه يعاقبه بالحبس ، وكذلك اذا عرف بالخيانة فى الكيل والميزان ، وتفقد المكاييل والموازين ، ويمنع الناس من الاحتكار أن يشترى ما جلب من الأطعمة دون أهل البلد ، الا أن تكون الأشياء كثيرة واسعة لا يضر بأهل البلد شراؤهم ، ويتفقد الأسواق عن الخيانات .

### ﴿ مسألة :

وسئل عن رجل قال له جماعة عنده: ها انا نسمع منكرا قم معنا اليه ، فانا لا نمضى الا بك ، قال هو: ليس لأنى أسمع شيئا ، هل يكون عليه أن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك ؟

قال : معى أنه اذا لم يعلم كعلمهم ، ولم تقم الحجة عليه بقولهم لم يكن عليه ذلك عندى •

قلت له: فما الحجة التي عليه هاهنا ؟

قال: معى أنهم أذا كانوا حجة ، ويقومون مقام البينة فقد قامت عليه الحجة ، وكان عليه أن يمذ، معهم •

## 🚁 مسألة :

وعن صائح يصيح يا لله ويا للمسلمين ، وعسى أن يكون يضرب ، ما يكون للمسلمين أن يخلصوه من ذلك فان كان البساب معلقا هل لهم فتصه ؟

قال : معى أنه قيل : ان المستغيث يا لله ويا للمسلمين أنه يغاث ، ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه ولزمه ذلك ، وقد قيل ان المنكر

اذا تبين فى منزل استأذن على أهله ، ولا يؤخر ، فان لــم يؤذن للمنكر دخل بغير اذن •

قلت له : أرأيت ان كان فى ذلك رجل وزوجته ، هل يكونونان فى هذا كغيرهم أم حتى يصح أنه يضربها بغير حق ؟

قال : معى أنه سواء اذا ثبت في غيرهما ثبت فيهما عندى •

قلت له : فبعض يقول : انه لا يجوز ولا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت حتى يعلم أنه مظلوم ؟

تقال: اذا تبين أنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك ، واذا لم يعلم ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الأعانة بظاهر الدعوة •

قلت له : وسواء كان صبيا أو بالغا أو حرا أو عبدا ؟

قال: اذا كان على هذه الصفة فلا أعلم في ذلك فرقا •

قلت له : فاذا صح معه فى الهمئنانته أن فى البيت منكرا غير ظاهر ، وخاف ان هو استأذن أر الذى يراد به العقوبة على ذلك ، هـل له أن ينقحم بغير اذن ويكابر ذلك ولا يشعرهم ؟

قال : معى أنه اذا أراد انكار المنكر الذى تبين ، فمعى أنه قيل : ان له أن يدخل ولو لم يأذنوا ، ومعى أنه قيل لا يدخل الا باذن •

قيل له: القول الذي يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له لا تدخل علينا ، هل له أن يدخل بغير اشعار ؟

فأجاز ذلك على ما مضى في القول •

#### ₮ ﻣﺴــــالة :

وسائته عن أخوين لهما منزل ، كل واحد منهما له بيت يسكنه هو وزوجته ، ويخرجان الى حائط ، وللحائط باب وحظار ، هل ينكر عليهما ويؤمران ان يقطعا ما بينهما بجدار أو حظار ؟

قال: معى أنهما أذا كانا يسكنان ذلك الحائط ، واتخذاه سكنا ولام يكن الزوجات محرم منهما أنكر عليهما أذا اتخذا الحائط سكنا وأذا كان سكنهما في البيت والحائط مباح لا يتخذانه سكنا ، وأنما يجىء فيه ويذهب شبه الدروب لهم ، وأنما يلتقون فيه أذا برزوا ، وكانت الزوجتان ذواتا محرم منهما ، لم أر أن ينكر عليهم ، ولا يجبروا عليه .

قلت له: فان كان بيت قد اتخذ الحائط سكنا ، ولم تكن الزوجتان ذواتا محرم منهما ، وأمرا بالستر على أنفسهما فامتنعا ، هـل يجبران على ذلك ؟

قال : معى يجبرزن على ستر أنفسهم ، ولا يتساكنون فى موضع واحد الابستر •

## ₮ مسألة :

وسئل: عن النساء الحرائر اذا اجتمعن فى بيت على طعام جليب بينهن ، وأظهرن مع ذلك زينة ولعبا بالدفوف ، وشهر ذلك ، هل ينكر عليهن ويحبسن على ذلك ؟

قال: معى أنهن ينكر عليهن عن الاجتماع على اللهو ، وان كن ممن يعرفن بذلك فيما مضى كن أهلا للعقوبة بالحبس على ذلك ، وان كن يتهمن ولم يمتنعن عن المنكر أعجبنى أن يعاقبوا ويفرقوا عن المنكر واللهو .

قلت له : فان كن نساء مماليك ، هل ينكر عليهن ويحبسن على ذلك ؟

قال : معى أن الماليك والأحرار في ذلك سواء ٠

قلت له : فهل يعاقب الماليك بالضرب أم يحبسن ؟

قال: معى أن الحاكم اذا رأى ضربهن على ذلك فذلك اليه ان كن أهلا اذلك من الشرب والمعرفة بالادمان عليه ، ولم يرج الانتهاء عن ذلك الا بالضرب والأدب •

قلت له : فحبس الأحرار والماليك في الحبس في مثل هذا سواء ؟

قال : هكذا معى على قدر شربهم وجهلهم •

قلت له: فان أذن سادات الماليك أن يؤدبوا بالضرب ويخرجوا من الحبس ، هل للحاكم أن يؤدبهم بالضرب ، ويخرجهم من الحبس ، ويترك الأحرار في الحبس حتى يتم حبسهم ، أم سبيلهم في الحبس والضرب والأدب سواء؟

قال: معى أن الأحرار والماليك فى النظر سواء الا أن يوجب النظر فى الماليك رأيا غير الأحرار برأى يستدركه فى معنى الخالص ، فذال الماكم والى القائم ،

قلت لــه: فان كان هــؤلاء النســوة من الأحــرار والمماليك اذا حبسوا على مثل هذا ظهر منهم فى الحبس المجون ولهو كلام استهزاء، وقلة المبالات بما هم فيه ما يفعل بهم الحاكم على هذه الصفة ؟

قال : معى كلما ظهر منهم سفه واستخفاف بالحق عوقبوا بقدر ذلك مع ذنبهم المتقدم ، وضوعفت عليهم العقوبة •

## \* مسألة :

عن امرأة أرسلت اليها امرأة لرجل يصل اليها ليخرجها من منزل زوجها ، فوصلت المرأة اليها وكستها بثوب لها وأخرجتها ، فلما صارتا على الباب أدركها الزوج ، وأخرج وخرق ثوب المرأة من على زوجته ، فطلبت المرأة بالانصاف منه ، وطلب الزوج الانصاف منها اذ وصلت لتخرج زوجته من بيتها ، واعترفت هي بذلك ما يلزمها للرجل اذا اعترفت له بذلك ، وما يلزم الرجل ؟

قال: معى اذا خرق ثوب المرأة ولو كان على زوجته كان الضمان يقوم الثوب صحيحا ، ويقوم الثوب مخروقا ، ويكون لها فضل ما بين القيمتين ، وعلى المرأة الاستغفار ان كانت أخرجتها من منزل زوجها بغير حق •

### ☀ مسألة:

قلت له : واجتماع النساء في الطريق هل ينكر عليهن القعود فيها ، كان ذلك في ليل أو نهار ؟

قال : معى أنه قد قيل ذلك اذا كان ذلك فى مصية أو استرابة فى معصية •

قلت له: وكذلك الرجال؟

قال: ولا فرق في ذلك على هذا •

قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث ، هل ينكر ذلك عليهم ، كان ذلك في ليل أو نهار ؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى على معصية أو استرابة معصية ، وقد قيل بالكراهية فى اجتماع النساء وحدهن ، ولو كن فى ستر اذا كان ذلك فى معصية أو استرابة فى معصية ، ومما ينكر الحاكم هيئات الجهل والسفل من ارضاء الازار من الرجال على الأرض ، واطالة الشعور على الظهور ، واظهار المتأنثين التشبه بالنساء فى هياتهن ولباسهن •

وينكر على النساء الشبه بهيئات الرجال ، ويمنع السفهاء والجهال من حمل السلاح واظهار آلة اللهو في أسواق المسلمين مثل الطنبور والدهرة ، وبيع الشراب من السكارين ، ومنع الخمر أن يجلب الى بلاد المسلمين ، أو يباع في أسواقهم •

وأن يظهر أهل الذمة الخمر والاجتماع على الريب من الشرب وغيره ، وترك ما يلزمهم من السفه من جز النواصي وقطع الموارد ، ولا تكون سابغة كأخفاف المسلمين ، وشد الكسانيح والركوب على

السروج ، وقلب شرك النعال ، وفرق الشعور ، ورد كور العمائم على الحلوق ، وبذلك جاعت السنة ، وقطع المدارح ، ولا يسكون كأخفساف المسلمين ، ورأينا المسلمين يغيرون على أهل الصلاة ما ذكرنا من الشعور وغيرها .

# \* مسألة :

وسألته عن المرأة اذا رفعت صوتها. في بيتها. مثل خصومة البعض أهل بيتها أو ضحكت أو رفعت صوتها بالضحك ، هل ينكر عليها ؟

قال: هكذا يعجبنى أن تؤمر بخفض صوتها ، وقال أبو سعيد رحمه الله: في مملوك أو حر يجمع الجماعة على المنكر من الشراب وغيره فانه قيل: عندى اذا كان معروفا بالادمان على ذلك ، أو في أوقات قد عرف بها أنه يحبس على ذلك حتى ينتهى اذا وجد عنده الجماعات التى في منزله ، أو لم يوجد عندهم ، وان لم يكن معروفا بذلك •

ووجد عند الجماعة فى حين اظهارهم المنكر وهو عندهم فى المنكر عوقبوا فى ذلك جميعا على ما ظهر من المنكر ، وعندى أنه للقائم بالأمر الخيار ذلك منه هفوة أو زلة ألخيار ذلك، فان أراد أن ينقسم عليه ان كان ذلك منه هفوة أو زلة أو رأى تركه كان ذلك له عندى ، وان عاقبه على ذلك جاز له ذلك عندى فى ارتكابه المنكر •

## \* مسألة:

وسألته عمن لقى رجلا أو امرأة أو صبيا أو عبدا أو أمة تسمى وتقول خذه ، فان لى عنده شيئا سرقه منى وأخذة بى ، هل لهذا الدى

لقى المسعى عليه أن يحبسه على الساعى خلفه ، وأن وجد معه شيئًا يأخذه أو يعين الساعى على أخذه منه ويسلمه اليه أم لا ؟

قال: معى أما فى الحكم فليس له أن يحبسه كان الذى يسعى عليه معروفا بالثقة والمسعى عليه معروفا بالتهمة ، أو لا يعرفهما ، وأما فى معنى الاطمئنانة بــذلك الى ما يقع لمــه من استرابة المطلوب ، وأمانة الطالب وقيامه بالعدل أو دخوله فى الحق لأتــه لا يبلغ من المطلوب الى حــق

## ₮ مسالة:

وسئل: هل يجوز لمن أراد أن ينكر أن يستعين بسكران على سكران ، فيحبس أحدهما المستعان عليه ، وييرىء المستعان به ؟

قال : معى أنه يجوز ذلك •

قلت له: غاذا رأى الذى ينكر المنكر منكرا ولم يجد من يعينه عليه الا سكران هل يكون عليه أن يستعين على أنكار ذلك المنكر بذلك السكران أم يدعــه ؟

قال : معى أن عليه ذلك اذا كان يصير بذلك الى هـد الأمـان على الذي ينكر عليه •

قلت له : فان استعان بهذا السكران على صاحب هذا المنكر ، فأحدث فيه حدثا مثل ضرب أو غيره ؟

قال : معى أنه اذا أمنه على ذلك فى حين ما سلم اليه وأمره أن يأمره بتقوى الله وبطاعته ، فلا يلزم المستعين عندى شيء والضمان على الفاعل عندى •

#### الله الله :

والزعاق هو من المناكر قيل له: فان كان الزعاق فى خـوف أيجوز ذلك أم لا ؟

قال: ان كبر كان أحب الى مما أن يزعق ، وان أراد ذلك تقوية وهيبة العدو ، ورجوت أن يسعه ذلك ، لأنه قد قيل عن أبى عبد الله: انه أجاز ضرب الطبول للمهية للعدو والطبول من الماكر التى قيل انها تكسر حيث ما وجدت ٠

وقال: يوجد في الرواية أن أبا دجانة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطو بين الصفين ، وهو يجر أذياله ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « انها مشية مكروهة الا في هذا الموضع يعنى موضع الحرب ، ولعله أراد بذلك الهيبة ،

ويروى عنه فى غير هذا الموضع فى أمر اسبال الازار أنه قال من الخيلاء ، والخيلاء محرمة ، وقال ماعدا الكعبين من الرجال مما سفل فهو فى النار ، وما على الكعبين مما على من النساء فهو فى النار .

فقيل له: انه الازار؟

فقال وماذا على الازار انما هو على الفاعل منهما أو نحو هذا ٠

### ﴿ مسألة :

قيل له : اذا سمع الانسان زعقا هل يلتمسه وينكر عليه ويازم ؟

قال: نعم اذا احتمل ممن لا يقسدر أن ينكر عليه ، أو أنسه ممن لا يقسدر أن ينكر عليه ، أو أنسه ممن ليس منسه منكر من وجسوه الحق ، غليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا على معنى الوسيلة أن قدر على ذلك ٠

## \* مسألة:

وسئل : عمن يظهر الزندقة واللعب بالحبال ، ويرى الناس أشياء من احياء ميت ، أو قتل حى وأشباه ذلك ما يجب عليه ؟

قال : معى أنه ان تبين منه مثل هذا ، فمعى أنه يعاقب بالحبس والعقوبة حتى ينتهى •

## مسألة :

ومن الريب التي تنكر ، الريب من النساء والرجال ، وان وجد المريب من الرجال مع المريبة من النساء في المواضع التي يمكن فيها الربية حدا وحبسا وعوقبا ، فان عادا أو أحدهما كانت عقوبته أطول وأثقل .

وان وجدا يتماسان ما دون ما يلزمهما الحد أثقل فيه وأطيا حبسهما وكذلك النساء ، وان كانت امرأة منسوب اليها ذلك أن تتعاهد مواضعها من غير أن يدخل عليها منزلها الا باذنها وقد كانوا اذا كانت من المسلمين ووجود الناس يسترونها ويطلقونها ويأخذون الرجال ، وليس ينفى أحد الا أن يضرج برأيه الا أنه اذا تمادى فى ذلك أطيلت عليه العقوبة رجلا كان أو امرأة •

وكذلك المتأنثين من الرجال اذا عرفوا بذلك أنكر عليهم ، وان كن نساء يجتمعن على اشراب آنكر عليهن كما ينكر على الرجل •

وان كان رجل يتهم بالصبيان ، وبان عليه سبب هن ذلك هوجد فى موضع ربية مع صبى لا يمنع نفسه أو صبى متهم بذلك ، أنكر عليه وعوقب بالحبس •

وكذلك المتهم بالجمع بين الرجال والنساء على الريب يازده العقوبة اذا عرف بذلك ، ووجد ذلك في منزله رجلا كان أو امرأة •

وعمن عرف أنه يأوى النصوص ويستر سرقات الناس فى منزله ، ويستبين منه ذلك مرة بعد مرة بعد تقدم السلطان عليه ، عوقب بالحبس حتى ينتهى •

ومن وجدت السرقة في يده كان عليه ما على المتهم •

واذا صح أن رجلا أو رجالا أو نساء من أهل الريب الذين لا يؤمن ذلك منهم فاخبر بذلك ثقة استؤذن عليهم ، فان أذنوا والا قالوا انا ندخل عليهم فدخلوا عليهم ، وان لم يصح ذلك بقول ثقة فلا أراه الا باذن •

وكذلك أصحاب الشراب اذا اجتمعوا عليه في موضع دخل عليهم ٠

وكذلك وان لم يصح فلا يدخل عليهم الا باذن ٠

وااذى ينكر من الشراب كلما لم يكن فى المشاعل ما كان طاقا واحدا من غير جلود الابل والبقر والحمير ، ولكن جلود الضأن والمعز . قال محمد بن المسبح: ولا يجوز فى شىء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج ، وما وجد من القرع والجرار والزجاج فيه الشرب فانه يكسر الا الزجاج ، وقد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخضر ، واهراق ما فيها من الشراب ، وكذلك المشعل المضعوف ، ولا يوكى فانه يحرق ،

قال محمد بن المسبح: ما كان من الجرار الخضر مع السكارين وأهل الشراب الذين قد عرفوا بذلك كسرت ، وما كان مثله مستحيلا في بيت لم يكسر •

ومما ينكر الاجتماع على الشراب ، ولو كان من أديم يوكى ويعاقب أهله بالحبس ، فقد ذكر عن سليمان بن عبد العزيز أنه كان يعزر على شراب النبيذ ، وقد أدركناهم قد كانوا يتعاهدون المواضع المعروفة بالجماعة ، ويكسر الطنبور •

وما كان من آلة اللهو لا تصلح الا له من أي نوع كان ، ويخرق واذا وجد الجهال السكارى وفيهم التغير من الشراب وريحه أنكر عليهم، وحبسوا .

ومن وجد سكران باين الحال من السكر عوقب من الاحرار والعبيد • ومما ينكر الاجماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء بالدهرة والطبل ، وتكسر القصبة أذا كان عليها الجماعة والغناء •

وأما اذا كان وجده أو معه غيره بلا لعب ولا لهو ، ولا جماعات من

رجال أو نساء ، فان الزمارة تكسر على كل حال ، ولو كان وحده ، وينكر على صاحبها ، وأما القصبة الكبيرة فلا الا على الجماعة على اللهو والغناء ، لان السلمين قد أجازوا استماعها لن يتذكرها الموت والآخرة •

واخبرنى أبو زياد بن الوضاح: أنه رأى أباه يستمعها ويبكى ، وكذلك لعب الزنج والهندى وتكسر دهرتهم الا أنا أدركنا هؤلاء بصحار المطار وأصحابه لا يمنعوهم من ذلك مع الولاة والائمة ، والله أعلم ما كان مذهبهم فى ذلك على عهد موسى بن على وسليمان بن الحكم ، الوضاح ابن عقبة ، وغيرهم وكانوا يفعلون ذلك فى عسكر نزوى مع المهنا بن جيفر ،

وقال محمد بن المسبح: قد أنكر أبو الحوارى العناء والدهرة ، وكان من أشياخ المسلمين اذا ضربه فى العسكر وغضب وتباعد ، وما بينه وبين المهنا بن جيفر بعد ذلك .

ومما ينكر النوح وأخبرنى سعيد بن محرز: أنه هو ومحمد بن محبوب رحمه الله قال: ان النوح أن تقول المرأة وتأخذ عليها صاحبتها يتجاوبان ، كذلك النوح ، وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى ، ولم نرهم يضربون ولا يحبسون على الصراخ •

وأخبرنى محمد بن محبوب أن الامام سليمان بن عبد العزيز كان يحبس على الصراخ النساء الاحرار •

ومن الريب الاجتماع على الغنا ، والطنبور •

وقال محمد بن المسبح: لا يصاح على رجل من القرية صدوتا أو مدوتين •

### \* مسألة:

ومن أشد الريب يأتونها ممن يتخذ لانكار المنكر ، فأولئك ييعدون من أن يجوز لهم على الرعية أمر أو نهى ، وهم أحق بالعقوبة ، لأنه جاء عن اخبى على أنه قال : « لعن ألله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر الراكبين له » •

#### \* مسالة:

وسئل : أبو سعيد عن المرأة اذا كانت مع الغسالين في الوادي وتتعرى في غير ستر ؟

قال : يديج عليها ، فان لم تنته حبست حتى تنتهى ٠

## \* مسألة:

وسألته عن المتهمين المتشبهين من الرجال بالنساء ، هل يضربون بالسياط حتى ينتهوا ؟

قال : معى أنهم يحبسون على ذلك ، فان انتهوا ورجعوا الى زى المسلمين والا أطيل حبسهم حتى ينتهوا ، ولا غاية لذلك حتى ينتهوا ، عاودوا ضربوا حتى ينتهوا عن المعاودة ٠

## \* مسألة:

وسألته عن العبيد الماليك اذا ظهر منهم المنكر ، فللحاكم أن يحبسهم ويضربهم ويقيم عليهم الحدود على منكرهم بلا رأى ساداتهم على ما يراه الحاكم !

قال: معى أنه قد قيل ذلك •

قلت له: فيجرز احضار الماليك اذا ظهر منهم منكر أو فساد يجب علهم بـ الحـد حتى يحبسوا وتقام عليهم الحدود اذا كان ممن يحبس أو يقيم الحد ، أو ليس الا برأى الحاكم لم أجد لها جوابا •

قلت له : فالدهرة والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة يكون على كاسرهما ضمان ؟

قال: اذا قصد الى كسر المباح لم يكن عليه ضمان اذا لم يتعمد لاضاعتها •

قلت له : فان كان الفضة والذهب أو غيرهما من المنكر كله ذهبا غنه ان يكسره ؟

قال : هكذا يقع لى •

قلت : فالدف يكسر من يد البالغ كان يلعب به أو لم يكن يلعب به ؟

قال : معى أنه قد قيل ذلك ٠

قلت له: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر ؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك حيث ما كان •

## \* مسألة:

وسئل: عن الصبيان اذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام ، هل ينكر ذلك عليهم ويحبسون ؟

قال: معى أنه اذا اجتمعوا على الشراب الفاسد مما هو حرام فى الاصل أنه يهراق على حال ، فان كانوا بحد من يخافوا منه من الاجتماع ما يخاف من البالغين من الفساد والباطل ، ومعانى ذلك ٠

فمعى أنه قد قيل: ينكر عليهم ذلك ، ويهددون ويحبسون على غير معنى العقوبة التى تجب على البالغين فى مثل بيت أو مجلس الحاكم لينتهوا عن ذلك •

وان كانوا أطفالا لا يخشى منهم ذلك ، أمروا بتركه وهددوا بالقول ، ولم يبلغ بهم الى عقوبة ٠

قلت له : فالأوعية التي يجد فيها الشراب الحرام مثل جرار وغيرها هل تكسر اذا أهريق منها النبيذ ؟

قال: معى أنه أذا كان عليها الاجتماع الذى يوجب المنكر ، فقد قيل: يهراق النبيذ ويعاقبون بالحبس ، وما استحقوا من الضرب ، وقيل: من عقوبتهم أن تكسر الآنية التى يتخذ فيها الشراب لئلا يرجعوا •

قلت له: فالقاصب اذا لم يكن عليه غناء ، هل تكسر الفضة ويكون ذلك منكرا وينكر عليه ، أو حتى يكون عليه عناء ؟

قال: معى أنه قد قيل: حتى يكون على القصبة غناء من البالغين ثم حينئذ ينكر وتكسر، ومعى في بعض القول أنه اذا اخرج معنى القصبة بها من البالغين منكر الى غير ذلك كان منكراً ، ولم يكن غناء ٠٠

قلت له: فان كان قد جاء فيه الاختلاف على ما تقدم في المسألة

ففعل ذلك فاعل على الانكار منه لذلك ، هل لــه ذلك ، ولا شيء عليه في ذلك ؟

قال : معى أنه اذا وافق الحق في الاختلاف جاز له ذلك ٠

## \* مسألة:

وسئل : عن الدف يجوز كسره حيث ما كان ولو لم يكن يلعب به ؟

قال: معى أن فى ذلك اختلافا:

قال من قال: يجوز ذلك •

وقال من قال : انه لا يجوز ذلك ، ولو كان يلعب به بالغ أو صبى ٠

وقال من قال : ان كان يلعب به بالغ جاز ، ان كان يلعب به صبى لم يجز ٠

قلت له : فالمتشبهون اذا عاودوا ولم ينتهوا يضربون ضربا مؤثرا أم غير مؤثر ؟

قال : يضربون ضربا ينتهى به على وجه التعزيز ٠

قلت له : فان لم ينتهوا وضربوا ضربا يموت من مثله فمات بذلك الفرب عن من ضربه ذلك الضرب شيء ؟

' قال : معى أنه أذا ضرب بما يستحق من الضرب فمات منه على

معنى التعزير من الحاكم ، فديته فى بيت المال فيما قيل انه يشبه الخطأ من الحاكم •

### \* مسالة:

سئل : عن الصبى اذا كان يقصب ، ورجال بالغون يغندون عليها أتكسر القصبة أم لا ؟

قال : معى أنه قد قيل ان كان على القصبة غناء من البالغين كسرت •

## \* مسألة:

وعن النساء اذا كن يقعدن على الطريق يعملن الصناع مثل الغزل وغيره ، وينكره عليهن أم لا ؟

قال : معى اذا كن يُتبرجن وخشى منه شىء من الريب أنكر عليهن ، واذا من على ذلك لم ينكر عليهن ٠

# \* مسألة:

وسألته : عن أهل الذمة هل يمنعون من شراء عبيد أهل الذمـة ، أو انما يمنعون من شراء عبيد أهل الصلاة ؟

قال : معى أن عبيد أهل الذمة مثلهم لا يحال بينهم وبين ملكهم ، ولا بيعهم بمن شاء وأمن من أهل الذمة أو أهل الاقرار ، وانما ان كان في أيديهم من العبيد من أهل الاقرار فانه قيل فيهم : انهم يؤخذون ببيعهم لاهل الاسلام ، وينقلون من يديهم ، ولا يخلون في أيديهم ، فيكون للكافرين على المؤمنين سبيلا •

وقيل: ان ذلك فى الاناث منهم خاصة ، وأما للذكران فما لم يحولوا بينهم وبين شىء من دينهم لم يجبروا على بيعهم اذا ملكوهم ، ولا يقربون الى شرائهم فى المستقبل ، فان اشتروهم من ذمى أو مسلم أبطل البيع فى بعض القول ، وفى بعض القول أنه يثبت ويجبرون على بيعهم •

# \* مسألة:

وعن المرأة هل يجوز لها مساكنة عبدها ، وهل تمنع من ذلك وينكر عليها ؟

قال : معى أنه قيل ذلك باختلاف :

فقال من قال: انه ذو محرم منها •

وقال من قال: ليس بذى محرم منها الا أنه يكون بينهما رضاع أو نحو -ذلك مما يجيز له مساكنتها •

قيل له : فما أحب من ذلك ؟

قال: معى أنه قيل: ان الذى يجعله ذا حرم منها يقول: هذه حرمة تفسخ النكاح ، ولا تكون حرمة تفسخ النكاح الا أنه لا يجوز لها النكاح ، وهو ذو محرم منها ، والذى يقول انها غير ذى محرم منها يقول انها حرمة ينتقل ، كأنه لم يجعلها كالحرمة في الاصل .

وقال أبو سعيد: والذى يقول انها غير ذى محرم منه أشبه عندى النظر ، قال : والذى أدركنا عليه أصحابنا من أهل الجوف يجيزون ذلك ، ويجعلونه ذا محرم منها كان كله لها أو لها شىء منه .

قيل له: فالذى يقول: لا يجوز لها ذلك حتى تستخلصه ما العلسة في ذلك ؟

قال : معى أنه قياس على الجارية أنه لا يجسوز له وطلوها حتى يستخلصها •

قلت له : وإن كان العبد لزوجها ، هل يجوز اها أن تمسه ؟

قال : معى أنه الذا لم يكن لها فيه حصة فلا يجوز لها ذلك منه ، ولا يجوز له ذلك منها •

قلت له: فان كان لها حصة ، هل لها أن تمسه ؟

قال : معى أنه يختلف فى ذلك ما لم يكن خالصا لها ، ويعجب ى أن يكون محرما لها ، لأنه لا يحل لها نكاحه ، ولو كانت زوجة له ثم ماكت منه شيئا قليلا أو كثيرا انفسخ النكاح .

## \* مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: قد كره من كره من الفقهاء الأخذ على منشد الشعر وخاصة اذا لم يكن محسنا فى ذلك فى ذكره وقد قيل: ولو أحسن فهذا لا يجوز ، وأحسب أنه فى بعض القول أنه ليس بمنكر وذلك عندى اذا لم يكن فيه كذب أو لم يكن الأخذ عليه يخرج على معنى اللهو م

#### \* مسلة:

وعن النبى على أنه نهى عن اللعب بالكعبين ، وكان قتادة يكره اللعب كله حتى اللعب بالحصى ، ونهى عن اللعب بالحصى والامام يخطب ، واللعب كله منهى عنه حيث كان ، وأعظمه فى المسجد والامام يخطب ، لانه موضع ذكر •

### \* مسلة:

ويقال: كل اللعب مكروه الا ثلاث:

الأول: ملاعبة الرجل عرسه •

والثاني : فرسه ٠

الثالث: قوسه •

ولا يجوز لعب الجولة الا أن يريد بذلك يجرب نفسه لمثل حرب يكون فيجرب نفسه بذلك ، ويعودها الخفة ، وفي السيف اذا أبصره الهو لم يجز الا أن ينوى أنه يعمله لاثقافة الخف يكون ٠٠٠٠ (١) ٠

ومن أبصر جرى الجمال يريد بذلك الفروسية يكون لخف يكون فجائز •

وقال أبو سعيد رحمه الله في لعب الصبيان : مختلف فيه ، يجب انكاره نفسه ، وليس القيام حجة على غير البالغ ، لانه غير متعبد •

وقول: لايجب ذلك ، لانه وقع من مباح؟

وأما لعب الشطرنج فعن سعيد بن قريش: أنه لا يجوز ، وأنه من كبائر الذنوب ، الا أن يريد اللاعب تعليم الحرب ، وتلزم البراءة من لاعبه الا أن يصح أنه يريد تعليم الحرب ، والله أعلم •

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل .

#### بلب

### في القضاء والقاضي وما ينبغي من نلك وفي فعل ناك

سألت أبا سعيد رضى الله عنه عن الرجل كيف يجوز له ، ويسعه الدخول في القضاء ؟

قال : معى أنه يجوز له الدخول فى القضاء اذا نزل بمنزلة تجتمع المع معانى أحكام القضية التى تخص المريد للدخول فيها ، وذلك ينقدم عندى على وجهين :

أحدهما: يكون على وجه تخيير الداخل ٠

والوجــه الآخر: أن يلزمه بغير تضير ٠

ومدار الوجهين جميعا لا يصح للقاضى الدخول فى أحدهما الا بمعنى علم القضية التى تخصه ويمتحن بها من لازم أو فضيلة ، ومدار معرفته لحكم القضية أن يعرف موضع المدعى من المدعى عليه فى القضية التى نزلت به ، وأن يعرف أن المدعى عليه البينة ، وأن المدعى عليه عليه اليمين •

فاذا عرف المبتلى بأمر القضية هذه الوجوه فى القضية ، وما يتولد منها من أحكامها جاز الدخول فى القضية فى موضع فضيلتها ، ولزمه انفاذها فى موضع لزومها ، ولو لم يعرف سائر ذلك من معرفته تلك الأحكام الا فى معنى هذه القضية ، ولو كان فى معنى واحد ، وهو حكم واحد ، ولو لم تخصه فى عمره كله بما هو فى لزوم أو فضيلة الا فى معنى هذه القضية وحدها ، كان له وعليه انفاذها على ما يلزمه

من واجبها ، ويسمع من فضيلتها ، وكان بتضييعه أهذه القضية في موضع لازمها هالكا كافرا ، وتركها في موضع فضلها عاجزا مقصرا ، وأكمل وأتم ما يكون من الحكام في جميع أهل الاسملام بعد النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم ، هم خلفاء الله تبارك وتعالى في أرضم وهم المسلمون المستقيمون على كمال طاعة الله تبارك وتعالى .

وثبوت أحكامهم جارية من حكم كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول لنبيه داود عليه السلام: ( يا داود النا جعلناك خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس بالحق والا تتبع الهوى فيضلك عسن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) •

## \* مسالة :

ولا يجوز أن يكون العبد حاكما ، ولا يجوز أن يحكم فان لم يعرف حتى حكم جاز حكمه الا أن يكون خطأ ، وكل حاكم حكم فلا يجوز الغيرة أن ينقضه الا أن يكون خطأ باجماع العلماء •

## \* مسألة :

وهل يجوز للوالى أن يتخذ من الشراة ممن لا متولى اذا كان ممن لا يعرف بجهل مشهور ، ومأمون على ما ائتمن ؟

قال: لا بأس بذلك •

. قلت : فهل يجوز للوالى أن يتجر في الولاية ؟

قال : لا وقد سمعت فى بعض الحديث الأمير التاجر ملعون ، قال : وقد كان الامام الصلت بن مالك يأمرنى أن أتقدم عليهم أن لا يتجروا .

قلت: فان فعلوا ؟

قال : ينهاهم فان عصوا وانتجروا طردهم وأخذ غيرهم •

#### \* مسألة:

قلت له : ما تقول فى الحاكم اذا كان من حكام الجبابرة ، هل يجوز الله أن يحكم بالمختلف فيه بالرأى ؟

قال : معى أنه قد قال من قال : ذلك ، وقيل : لا يجوز ذلك •

قلت : فعلى قول من يقول أن له ذلك ، هل له أن يجبر به أذا جاز له الحكم به ؟

قال : هكذا عندى أنه ما جاز أن يحكم به جاز أن يجبر عليه من المختلف فيه ، المجتمع عليه، م

قلت له : فهل يجوز لأحد أن يعينه على ما قام به من الحكم ؟

قال: معى أنه اذا جاز هـو له الحكم به جاز لن يعينه عليـه ، واذا لم يجز له لم يجز لفيره ، لأن كلا مخاطب باقامة العـدل من بار وفاجر •

قلت له : فاذا جعل الحاكم محتسبا يحتج به فى صرف المضار ، هل يقبل قوله و وصده ، ويعاقب من رفع اليه أنه لم يزل ضرره ؟

قال : هكذا عندى أنه قيل : يقبل قوله الا فى التعزير والحدود ا فان ذلك لا يقبل الا بالبينة •

وأما الحبس فانه يحبس بقوله ، وله أن يأمر من يقيمه باقامــة الحجة على المحدثين أن ينفذ ما صح معه من التعزير والحدود ، ممن كان ذلك ، ومعى أنه أن جعل لــه فى نفس ذلك الشيء اذى يحتج فيه بعينه ، وسمع له فيــه بينة ، واحتج به فيه على الخصم أن يكـون رضاه فى ذلك حجة على مثل التعزير ، ولا يعجبنى ذلك فى الحدود •

قلت له : وهل يج وز أن يكون العبد حاكما ؟

قال : معى أنه قيل : لا يجوز ذلك ٠

قلت له : ولو كان برأى سيده ؟

قال : هكذا عندى أنه قيل •

قلت له : أرأيت ان حكم العبد بحكم ، هل يثبت ما لم يبن خطأه ؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك فيما يوجد ، وقد قال من قال: من الفقهاء ، وأحسبه أبا المؤثر: يجوز انها ذلك اذا رضى به الخصمان حاكما ثبت حكمه .

قلت له : فالمحدود ، هل يكون داكما اذا تاب ؟

قال : معى أنه لا يجوز أن يقيم الحدود من قد حد اذا تاب ، وكذلك أحسب أنه قيل : انه لا يكون اماما محدود ، مالحاكم مثله عندى

فيما يشبه معنى التول فيه ، ويعجبنى أن يجوز المحدود شاهدا أو حاكما أو الماما اذا: تاب لقول الله تعالى : ( الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) •

قلت له : فاذا حضر الحاكم الموت ، هل له أن يشهد على دفاتر حكمـه ؟

قال: أن ليس عليه ذلك في اللازم •

قلت له : فيستحب له ذلك ؟

قال: هكذا عندى •

قلت لــه : فالمحبوسون الذين في السجن على الحقوق وغيرها ما يفعل فيهم ؟

قال : عندى أنه يشهد على ذلك وتقف على أمرهم العدول الثقات ·

قلت : أليس له اطلاقهم اذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذين قد ثبت لهم الحق ؟

قال: هكذا عندى ، وكذلك الذين وجب عليهم الحبس بالتهم حتى يستبرىء حبسهم بالتهم على ما يستحقونه ، ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو خاف ، قال: هكذا عندى •

قلت له : فان خاف الذي يلى الأمر بعده سلطان أو غيره ممن

لا يقوم مقامه ، لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد. الدى يؤمر به باستبراء حبسهم أو يؤدوا الحقوق ؟

قال : هكذا عندى اذا تبين له أمرهم ، وأشهد على ذلك الا أن يرى اطلاقهم في المتهم ما لم يتضح معنى سبب يتضح له خروج بحق ، فمعى أن له الخيار بذلك •

قلت له: فما تقول فيمن تنسب عليه حالة يستوجب بمثلها الحبس ، فرأى الحاكم أن تركه من الحبس أصلح من حبسه ، وأقوى للاسلام ، هل له على هذا ؟

قال: هكذا عندى أنه قيل ذاك ٠

قات له : وكذلك التعزير ان رأى تركه أصلح ؟

قال: معى أنه مثل الحبس ، والحاكم الناظر فى مصالح لاسلام الا الحدود اذا وجب شىء من الحدود وجب الحكم باقامته ، واذا وجب شىء من المقوق وجب الحكم بانفاذها •

#### \* مسألة:

وسئل عن وال ولاه الامام على بلد ، ولبث عليها ما شاء الله ، وحبس من يستحق الحبس ، ثم جاء غيره وعزل هو ، ما يفعل في حبسه أيطلقه أم يتركه وينظر فيهم الوالى ؟

قال : معى أنه قد قيل : ان كانوا استحقوا الاطلاق أطلقهم ، وان لم يكونوا استحقوا الاطلاق ، وكان الوالى من ولاة الامام ، ولا يعلم

هـو خيانته فهو مأمون فى الحـكم على ما ائتمن عليـه من حبسهم ، ويكتب ويؤرخ معه يوم أخذهم ، وعلى ما حبسهم من حقوق الله وحقوق عباده ، ويؤتمن عليهم اثنين من المسلمين ووالى الامام •

### \* مسألة:

قلت له : فالحاكم إذا ثبت حاكما للمسلمين أيكون منزلته كمنزلة الامام من الجبر ، على من يؤمن به ، ويصدق قوله فيما قال ، ولا يطلب على ذلك بينة فيما يجوز فيه تصديق الامام ؟

قال : هكذا عندى أنه قيل انه بمنزلة الامام اذا نزل بمنزلة الامام •

قلت له : ومتى ينزل بمنزلة الامام ؟

قال : عندى اذا قدمه جماعة من المسلمين حاكما أو قاضيا أو رضوا به وكان وليسا ، لأنه لا يستحق تقديما اللا أن يكون وليا •

وكذلك لا يجوز تقديمه ويثبت الا أن يقدمه جماعة يتولى بعضهم بعضا ؟

قال : هكذا عندى أنه قيل •

قات له : فكم حد الجماعة الذين يقدمونه ؟

قال : معى أنه قد قال من قال : أثنين فصاعدا •

(م ٩ — الجامع المنيد ج ٢ )

وقال من قال: ثلاثة •

وقال من قال: خمسة •

وقال من قال : ستة على ما جاء من الاختلاف في الامامة •

قلت له: فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة ، هل يجوز لن جعله الحاكم قيما على المنكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير أمر الحاكم ؟

قال : معى أنه اذا جعل لــه أن يحتج ويحبس كان له ذلك ، ولم يكن عليــه مشــورة بعد ذلك ،

### 🐺 مسالة :

وينبغى للوالى اذا ولى أن يستأذن الامام فيما يرد عليه مما يستحق أن يعطى من مال الله ، فان لم يوسعه من ذلك ، فله أن يعطى الفقراء ، وابن السبيل والضعفاء ، والنازل على قدر ما يرى من سعة ما فى يده ، ويجوز له ذلك من جميع المال الثلثان والثلث وفى الرقاب والغارمين فذلك جائز للامام ولولاته من غير اسراف ولا محاباة ، ولكن على قدر ما يروا من المتحقاق من يستحق .

وللوالى أن يعطى أصحابه على قدر عنائهم ، من كان أكثر عناء أعطاه على قدره الا أن يكون أعطاه على قدره الا أن يكون الامام قد فرض لكل واحد فريضة فيعطيه فريضته ، وان كفاه عناء اثنين أعطاه اثنين في ذلك .

ومن كان منهم أكثر نفعا وأعظم عناء مثل كاتب أو غيره أعطاه بقدر عنائه ، اذا كان يقيم لــــه أمره مالا يقيم غيره .

وكذلك الذى يقيم له حربه ، ويكون فيه أعظم عناء من غيره ، ويتحرى فى ذلك العدل ، هـذا فى ولاة الأمصار ، وليس أن يصنع شيئا فى غير موضعه ولا فى غير أهله •

ووالى صحار الوالى الكبير يستأذن الامام فيما يرد عليه من المحدود والأحكام ، وتزويج النساء والمحاربة ، واجراء النفقات على من رأى ، وادخال من رأى ادخاله فى الدولة ، فاذا أباح له ذلك عمل فى ذلك بالاجتهاد والعدل •

وللوائى انصاف رعيته ومحاربة من يحاربه من أعدائه فى حدود مصره الذى هو وال عليسه ، ومن تعدى على رعيته ، وانما يجوز حكمه فى مصره الذى هو وال عليسه ، وليس لسه أن يحكم بين أهل مصر وان تنازعوا اليسه فى أصول أو غيرها مما أيس فى مصره الا فى الديون وما أشبهها ، وليس لوال أن ينفذ حسكم وال فى شىء من الأموال التى فى مصره ولا غيره ولا ينفذ حكمه فى صحة نكاح ولا غيره و

وقد يجوز له أن يقبل صحة وكالة الوكيل ، وأخد الرجل بمؤنة زوجته وولده ، ويقبل كتابة فى وكالة الوالى لرجل فى تزويج من يلى تزويجه فى المتولى عنه أن يرفعه اليه ، وكذلك الهارب من حبسه ، ومحدث الحدث فى ولايته أن يأخذ بكتابة الواحد الثقة .

## \* مسألة:

وليس لقاض ولا لوال وعامل من العمال أن يجعل الحكم لغيره الا برأى الامام الذى جعله ، أو يجعل له الامام ذلك مباحا أن يفعله ، فان فعل لمه ذلك جاز ذلك اذا جعله فى أهله ، وانما يلى القاضى أو الوالى والعامل الحكم بنفسه ، وان شجر عليه أمر استشار من يبصر الحكم ، وكان هو العاقد للحكم بنفسه ، واللتولى لمه ، ولا يقدم غيره بأمره ولا بغير أمره .

وقال من قال. : انصا ليس له ذلك أن يقعد حاكما غيره يكون مكانه في جميع الأحكام ، وكذلك يقعد القاضي قاضيا أو حاكما •

وأما اذا أمر القاضى أو العامل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينها بحضرته أو بغير حضرته ، فذلَك جائز للقاضى والعامل ما لم يحجر ذلك الامام على المقاضى أو العامل ، وهذا أصح والله أعلم .

### \* مسألة:

ومن عهد عهده أمير المؤمنين الى مالك بن حارث الأسدى حين وجهه الى مصر لجباية خراجها ، ومجاهدة عدوها ، واصلاح أمرها وعمارة بلادها أمسره بتقوى الله وايثار طاعته وما أمر به فى كتابه من غرائضه وسننه التى لا يسع أحدا الا اتباعها ، ولا يشقى أحد الا مسع جحودها واضاعتها ، وأن ينصر الله بنيته ويده ولسانه .

فانه قد توكل بنصر من نصره ، وهو لا يخلف الميعاد أنى قد وجهتك الى بلاد قد خرجت عليها دول من قبلك من عدل ، وجـور وأن الناس

ينظرون من أمرك كما كنت تنظر من أمدور الولاة من قباك ، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم ، وانما يستدل على الصالحين بما يجرى لهم الشيء عادة ، فليكن أحب الأشياء اليك العمل الصالح بالقصد فيما ترعى به رعيتك ، واملك هواك فان سخاء النفس الانصاف منها فيما أحبت وكرهت ،

وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، واللطف والاحسان اليهم ، لا تكن عليهم سيفا مسلولا بنقم لأنهم صنفان امسا أخ لك فى الدين ، وامسا نظيرك فى المخلق تفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ، فيؤتى عسلى أيديهم فى العمد والخطأ فأعطهم من عفوك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه ، فانك والى الأمر ، ولك فوقهم رتبة والله فوقك وفوق من ولاك أمره وهو ابتلاك بهم ، لا تندمن على عفو ، ولا تتهجن بعقوبة ، ولا تسر عن الى بادرة وجسدت عليها مندوحة ، فان ذلك منهكة فى الدين ، ويقرب الى الفير .

فاذا أعجبك ما أنت فيه من سلطانك فحدثت به المهمة ، فانظر الى عظمة الله وقدرته عليك ، ما لا تقدر عليه من نفسك ، فان ذلك يردعن جماحك ، ويطأ من طماحك ، ويكف غربك ، ويفىء اليك ما عزب من عقلك .

اياك ومساومة الله فى عظمته والتشبه فى جبروته ، فان الله يهين كل جبار ، ويذل كل مختال ، وليكن أحب الأمور اليك أوسطها فى الحق ، وأعمها فى العدل ، وأخفها على الرعية ، فان سخط العامة يحدث برضا الخاصة ، وسخط الخاصة يعتفر مع رضا العامة •

وليس حدد من الرعية أثقل على الوالى مؤنة فى الرخاء ، وأقاهم معونة فى البلاء ، وأكره للانصاف والج فى الالحاف من الخاصة ، وانما عماد الدين وجماع المسلمين ، والعدة على الأعداء العامة من الأمة ، وكلين أبعد عبيك منك أطلبهم لمعايبها ، فان الناس عيونا فلا تكشف عما غاب عنك ، فان الله يحكم عليها ولا تعجلن الى تصديق ساع ، وان تشبه بالناصدين أن شر وزرائك من كان وزيرا للأشرار قبلك ، فلا يكونن لك بطانة تشركهم فى أمانتك كما يشركوا فى سلطان غيرك ، فانهم أعوان الظلمة ، وانخوان اللائمة ،

جالس أهل الورع والصدق ، وذوى العقل والاحسان ، ثم رضهم أن لا ينظروك ولا يتحججوك بباطل لم تفعله ، فان كثرة الاطراء يحدث الزهو ، ويدنى من الغرة ، وأكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة الحكماء ، في تثبيت ما يصلح عليك أهل بلادك ، واستقامة ما استقام به الناس قبلك ، فان بذلك يحق الحق وبيطل الباطل .

واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض فمنها جنود الله ، ومنها كتاب للعامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الانصاف ، ومنها أهل الجزية والخراج ، ومسلمة الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى ذوو الحاجات ، وقد سمى الله في كتابه ، وشرحه نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم .

فالجنود حصون الرعية ، وزين الولاية ، وعز الدين ، ولا قوام للرعية الا بالجنود الذين يكونون من وراء حاجاتهم ، وبهم يصولون على عدوهم ، وصلاح هؤلاء بالعمال والكتاب والقضاة ، بما يجمعونه من

المنافع ، ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها ، وتفقد أمور رعيتك ، ولا تحقرن لطيفا تعاهدتهم به ، ولا تحقرن لطيفا تعاهدتهم به وان قل ، فانه داعيه لهم الى بذل النصيحة ، وحسن الظن بك .

ولا تدع لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها ، فان أليسر من لطفك موضعا ينتفعون به ، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه ، ليكونوا فى معونتك ، أفضل عليهم بالبذل ليتسع من ورائهم ومن خلفهم وأهليهم ، حتى يكون همهم هما واحدا فى جهاد عدوك وعدوهم التكرمة والارصاد بالتوسعة ، وحقق ذلك بحسن الفعال ، وصدق المقال ،

واخصص أهل النجدة ، وافسح فى آمالهم منتهى أماك ، فبالبذل وحسن التعاهد والثناء منك عليهم ، فان الذكر منك يقوى الشجاع ، ويحرض ألناكل ، يزيد القوى ويقوى الضعيف ، واعرف أكل منهم ما أبلى ، ولا تضم بالأمر الى غيره ، ولا تقصرنه دون غايته ،

وانظر فى أمسور عمالك ، واستعملهم اختيارا ، ولا تولهم محاباة ولا اثرة ، وأوسسع عليهم من الرزق ، فان ذلك قوة لهم على اصطلاح أنفسهم ، وغنى عن تناول ما تحت أيديهم من أمانتهم ، وحجة عليهم ان خالفوا أمرك ، وثلموا لأمانتك ،

ثم تفقدهم بالاشراف عليهم ، فان أهبد بسط يده الى خيانة ، بسطت اليب عقوبتك فى بدنه فأخذته بما أصاب فى عمله ، ثم نصبته بمقام الذلة ، ووسمته بالخيانه ، وقلدته التهمة •

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ،

فان الجلب لا يدرك الا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة خرب البلاد ، وأهلك العباد ، ولا يثقل عليك شيء خففت به عنهم المؤنة ، فانه ذخر تعده لعمارة البلاد ، وتزيين لولايتك ، وانما يكون خراب البلاد من عوز أهلها وعوزهم بسوء ظن الولاة .

واعمل عمل من يحب أن يدخر حسن الثناء من الرعية ، والمثوبة من الله ، والرضا من الامام ، واجعل لذوى الحاجات قسما منك تقرغ لهم فيه جسمك وذهنك ، ثم بادر بهم عليك ، واجلس مجلسا تتواضع فيه لله تعالى ، الذى رفعك ، واخفض لهم جناحك فى مجلسك ، وألن لهم جانبك فى مراجعتك حتى يكلمك متكلمهم ، غير متعتم ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه الامتعتعا » •

واحتمل الحرج منهم ، وألق عنك الضيق والأنف يبسط الله عليك أكناف رحمته ، ويوجب لك ثواب أهل طاعته ، وأعط ما أعطيت هنيئا ، وامنع فى اجمال واعزاز ، وليكن أكرم أعوانك عليك ألينهم جانبا وأرحمهم للضعفاء ، ثم امض كل يوم عمله ، فان لكل يوم قافية واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل المواقيت ،

ولا تطولن المتجابك عن رعيتك ، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالامسور ، والاحتجاب يقطع عليهم علم ما احتاجوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويشاب الحق بالباطل ، وأن من توارى لا يعرف ما توارى الناس عنه به من الأمسور ، وليس على القول سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب ،

وانما الناس رجلان: رجل يحب نفسه بالبذل للحق فيقيم احتجابك عن حق واجب تقضيه ، أو خلق كريم يسدبه ، واما مبتلى بالغ فما أسرع كف الناس عن مسألتك ، أو ييأسوا من بذلك ، مع أن كثرة حاجات الناس ما لا مؤنة عليك فيه من شكاية مظلمة ، أو طلب انصاف •

فان ظنت بك الرعية حيفا فاسمح اليهم بعذرك ، واخفض واحتمل ، ولا تدع صلحا دعاك اليه عدوك فيه أله رضا ، فان الصلح دعة جندوك ، وراحة من همومك ، وأمن لبلادك ، فان وقعت بينك وبين عدوك عقد صلّح ، وألبسته ذمة فخطها بالوفاء ، وارع ذمتك بالأمانة ، واحبل نفسك جنة دون ما أعطيت ، ولا يدعونك ضيق أمرك فيه عهد الله .

واياك والمن على رعيتك ، والخلف لها بوعدك ، والشرع اليها بلسانك ، فانه بالن يبطل الاحسان ، والخلف يوجب المقت ، أملك حمية نفسك ، وسورة غضبك ، وسطوة يدك ، وعثرة لسانك ، واحترس من كل ذلك بكف البادية •

#### بلب

# في السجن والسجان والمسجونين

وسألته عن سجن المحاكم هل يجوز أن يجعل عليه الاثقة أمينا يطلق ويحبس ؟

قال : هكذا معى أنه قيل فى الحكم •

قلت له: فان لم يكن فى هـذا الحبس ماء ، وأطلق هـذا الثقة بعض من ثبت عليه الحبس بحق لغيره فهرب ، هل على الحاكم ضمان فى ذلك اذا لم يقدر عليه ؟

قال: معى لا يضمن ذلك اذا لم يقصد الى اتلافه ٠

قلت : أرأيت ان قصد الى اتلافه كان عليه ضمان فى ماله ؟

قال: هكذا عندى ، أعنى الحاكم •

قلت له : فهل يجوز أن يولى حبسه أمينا غيره ؟

قال : أما فى الحكم فلا يجوز له ذلك ، وأما فى الجائز فلا يضيق عليه ذلك اذا رجا فى ذلك صلاحا يقوم بذلك الذى حبسه ، ولم يخف منه بعد فوق ما يؤمر به ٠

قلت: فان كان هرب أحد من الحبس ممن قد ثبت عليه حق لغيره ، على يد هذا الذى يلى الحبس وهو غير ثقة فى العدالة ، الا أنه يؤمن أنه لا يتعدى فوق ما يؤمر به ، ولا يضيع ما يؤمر به ، هل يضمن الحاكم الحق الدى تلف من الهارب فى حبسه ، الذى تعلق عليه الحق ؟

قال: معى أنه لا يضمن ذلك فى مال نفسه ، اذا لم يقصد الى التضييع واجب أن يكون ضمان ذلك فى بيت المال ، والحاكم لا يلزمه فى ماله شىء من الحقوق التى تتلف على يديه فى الأحكام ، أو يخطىء فى حكمه ما لم يقصد الى تضييع شىء أو يتعمد على ما لا يسعه ٠

ويعجبنى أن يكون ذلك الذى يخطى، به ، أو يضيع على يده من غير تعمد في بيت مال الله ٠

قلت له : قان لم يكن لله بيت مال لم يكن عليه أداؤه من ماله ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له : فان قدر الله بيت مال بعد ذلك ، هل له أن يؤدى مالزمه من معانى الحكم من بيت المال ؟

قال : معى أنه اذا كان يملك ذلك ، وقدر عليه جاز له ذلك •

قلت له: فان طلب الحاكم ثقة يجعله على حبسه فامتنع ، هل لـه جبره على ذلك بالحبس أو غيره اذا رجا أنه لا يصلح لذلك غيره ، وكان الحاكم ممن له الجبر ؟

قال: هكذا عندى ، وقد رأيت الامام سعيد بن عبد الله رحمه الله يأمر أحمد بن خالد بن قحطان أن يتولى بعض قرى الجوف ، فامتنع أحمد بن خالد عن ذلك فقال له: ان شئت فافعل ما آمرك به ، وأما ان شئت الحبس ولم يعذره من الحبس أو الولاة اذ رأى أصاح لذلك من غيره ، ووقع عليه النظر في ذلك من الامام .

قلت له : فهل للحاكم أن يحبس في سجن ليس فيه طوى ولا ماء ؟

قال : هكذا عندى اذا أمن عليهم الضرر فى انفسهم ، لانه لا ضرر ولا اضرار في الاسلام .

قلت له : ما حد الحبس الذي يجوز له أن يحبس فيه ، ويأدن فيه الضرر ؟

قال : معى يكنهم من الحر والبرد •

قلت له : وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس فى أوقات الصلاق، ويأمر باطلاقهم ؟

قال : معى ليس عليه ذلك ، وعليهم أن يطلبوا الأنفسهم ، ويحتالنوا ، فان وجدوا ماء ومن يأتيهم والا جاز لهم الصعيد .

قلت له : فيازم من طلبوا منه أن يأتيهم بالماء ؟

قال : اذا لم يجدوا غيره ، وخاف أن لم يأتهم بالماء صلوا بغير وضوء فعليه ذلك من أموالهم ، يستأجر لهم من يأتيهم ما لم يلحقه ضرر فى دينه ، وما له ، أو يذاف ذلك ، قلت له : فهل الحاكم أن يحضرهم شيئًا من البسيط ينامون عليها ؟

قال : معى أن ليس عليه ذلك ، فان تخلق هو وتفضل فذلك اليه ، وكذلك ان تفضل باحضار الماء في أوقات الصلاة كان ذلك أفضل من غير أن يلزمه ، وانما جعل الحبس عقوبة لمن يستحقه ، فكيف يرفه فيه ، ويوصل الى ارادته الا أن يتفضل به الحاكم ، والناس لهم منازل ، فان كان أحد قد استحق بزلة وهو من أهل الرفه فلعمرى ان من حسن الأخلاق يقام له بما هو أهله الى أن يستبرىء حبسه بما قد وجب عليه ، ويطلب في ذلك الثواب من الله ،

قات له: فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس ، ويأمر من ينظر حالهم ، فان كانوا يحتاجون الى الطعام أطلقهم عند من يأمنهم حتى يسترفدوا طعام ما يتقوتون به ؟

قال: هكذا عندي •

قلت له: فاذا أوتى لهم بطعام من بعض أرحامهم على صاحب الحبس أن ينظر الطعام عسى أن يكون فيه حديدة أو شيء مما يخاف منه ؟

قال : هكذا عندى اذا خيف منهم ، وانتهموا فينبغى أن لا يهمل ذلك لمالح الاسلام .

قلت له : فيترك حامل الطعام أن يدخل بالطعام الى الحبس ؟

قال : يعجبنى ذلك اذا لم يخف منه شيئًا يتولد على أهل الاسلام ضرر من قبله ، وقد كان المسلمون يجعلون فى أسجانهم فى باب السجن خللا فى رز الباب ، بقدر ما يدخل الطعام ، ورأوا ذلك راحــة وغــير ذلك أحزم فى الأمــر •

قال: قد كنت أنا قد جعلنى الأمام سعيد بن عبد الله رحمـ الله وأنا حين بلغت على السجن فكنت اذا جاء أحد بطعام فانما يسلمه من خلل الباب ، وربما كنت أفتح ٠

قلت له: فان كان فى الحبس طوى هل على الحاكم أن يحضرهم الدلو والحبل ؟

قال : معى أن ليس عليه ذلك •

قلت له : فهل عليه أن يجعل لهم خلاء المستراح ؟

قال : معى أن ليس عليه ذاك الا أن لا يقدر لهم على حيلة فيستروا على أنفسهم ، أعجبنى أن يجل لهم خلاء ، لأن ذلك مما لا د منه •

قلت له: فهل يجوز أن يجعل الطوى بين حبسين: حبس الرجال ، وحبس النساء ، ويقطع بينهما بجدار على فم البئر ويستقى الرجال من جانب ، والنساء من جانب آخر ؟

قال : معى أنه اذا كان على البئر ستر يحول بين السجنين ، ويستر بسكان المنزلين جاز ذلك عندى •

قلت له: فان بقى بينهما فرجة بقدر ما يسع الانسان أن لو انحدر في الطوى من أحدد الجانبين وصعد فتسور من الجانب الآخر اذا كان

على هذه الصفة ، غير أن البنساء حائل بين المنزلين ، لا يرى هــؤلاء هؤلاء ، ولا هؤلاء هؤلاء على ما وصفت لك مما يخــاف ؟

قال: معى أنه اذا كان عندهم حائل بين المنزلين لم يكن على الحاكم غير ذلك ، وانما عليه أن يفرق بين النساء والرجال حيث لا يثبت منه مساكنة ولا خلط بمعنى السكن •

قلت : فاذا مات هذا الحاكم ، ثم جاء حاكم آخر ما يفعل فى المحبوسين ؟

قال: انه اذا كانوا ممن له التخير فيهم كان له اطلاقهم ، الا أن تكون تهمة تثبت وصح معاينها فيها ، أو أحد قد تعلق عليه حق لغيره ، فيعجبنى أن يشهد على ذلك ، وليس عليه أكثر من ذلك اذا كان قد أثبت الحقوق في دفتره .

قلت : وهل عليه أن يوصى بهم عند موته ؟

قال: معى أنه يستحب لمه ذلك من غمير لزوم ، ويشهد على ذلك شهودا عدولا أن قدر ، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها •

### \* مسالة:

وسألته عن السجان اذا كان معه في الحبس رجل مقطور يفتح له اذا حضرت الصلاة أم يصلى هو قبل ؟

قال: معى أنه يبدأ بصلاة نفسه قبل \*

قنت له : فيصلى الفريضة ويفتح له ثم يتطوع بعد ذلك ، أم يصلى الفريضة ويتطوع بما أراد ، ثم يفتح له ؟

قال : معى أنه الناظر فى ذلك ما لم يضف المساء وأسفارا على المحبوسين ، ويراعى أمره فى ذلك ما استطاع من الاجتهاد والمناصحة لله فيه •

# \* مسألة:

وسالته عن السجان ، هل له أن يطلق أحدا من السجن اذا جاء الرسول بخاتم الحاكم ؟

قال : معى أنه يجوز له ذلك فى الاطمئنانة ، وأما فى الحكم فلا يجوز ذلك .

قات له: فاذا جاء الى السجان رجل تاجر فقال له: ان الحاكم قد أمر أن يوجه به لتحبسه ، هل للسجان حبسه ؟

قال: معى يجوز على معنى التصديق ٠

قات له: فان سجنه على التصديق ، وأعلم الحاكم فقال له انه لم يأمر الرسول بأحد الى الحبس ، هل يلزم السجان بذك ؟

قال: معى أنه اذا سجن من يجب عليه الحبس لم يكن عليه حبس ، وان كانت العادة قد جرت بين السجان والحاكم بأنه يرسل اليه بعلامة فحبس انسانا ممن لا يستحق الحبس ، لم يكن على السجان حبس لأنه قد ثبت سبب •

# \* مسألة:

وسألته عن الرجل من كبار الناس يكون فى الحبس ، فيموت الوالد أو الزوجة ، أو من يلى أمره فيطلب أن يضرج الى ما عناه يقدم كفيلا بنفسه ؟

فاعلم أن الناس يختلفون فى أقدارهم فى الدين وفى دنياهم ، فذا كان ثقـة فى دينه ، مأمونا أن يزيل أو يضيع لأحد حقـا وكفل به ملى بحقوق الناس ، فلا بأس أن يخرج لمعناه حتى ينقضى •

وان كان فى تهمة تحدث أيضا لم تصح عليه أنواع التهمة التى لا تصح ، فأرجو أن لا يكون بأسا ، وان كان بحق اذا ذهب لم يوجد ذلك احـق من الكفيل مثل القتل والقصاص ، فاذا ذهب لم يجز أخذ ذلك من الكفلاء ، فلا أرى ذلك اذا كان الحـق يخاف تلفه اذا ذهب ، الا أن يبعث معه من يحفظه حتى يرده ، وقـد كان محمد بن محبوب رحمه الله يخرج اليه الرجل المقيد ،

## \* مسألة:

وسئل : عن رجل لزمه الحبس بحق ، فعنته على أهل الحبس منه ، هل يقطر برجليه وبقمط ؟

قال : معى أنه يوثق بما لا مضرة عليه فيه ، وأن لم يؤمن المضرة عليه وثاقة لم يعرض لذلك •

(م ١٠ – الجامع المفيد ج ٢)

### \* مسألة:

وعن الحاكم اذا حبس رجلا فشتم السجان ، فقال : يا خسيس وهده بالوعد القبيح ، ما يلزمه ٤

قال: انه ان كان السجان من المسلمين فقال: يا خسيس ان عليه التعزير والحبس ، واطالته على ما يراه الحاكم •

قلت له : فان ثقب الحبس ولم يفض الى خارج الحبس ما يلزمه ؟ قال : معى انه يعزر ويقمطر ، ويبالغ فى عقوبته .

قلت له : فان أصبح الحبس مثقوبا ولم يصح على أحد بعينه ، هل يؤخذ أهل الحبس كلهم ؟

قال : معى أن التهمة تلحق من لحقته التهمة فى ذلك من أصحاب الحبس \*

قلت له : فضمان الحدث من النقب في الحبس من يازم منهم ؟

قال : معى أنه لا يلزم الا من صبح عليه فعل ذلك ٠

قلت له: فان شهد رجلا أو أكثر من فى الحبس أن فلانا نقب الحبس وأحدث هذا الحدث دون غيرهم أتقبل شهادتهم وان لم يكونوا عدولا ؟ قال: لم تقبل •

قلت له : فاذا لم يكونوا عدولا ولا تقبل شهادتهم عليه بالتهمة ويلحقه دون غيره ؟

قال: نعــم •

قلت له : يلزمه الضمان أم لا ؟

قال : معى ان الشهود اذا كانوا عدولا قبلت شهادتهم بالتهمة ، ويلحقه دون غيره ٠

قال: نعم كذلك معى •

قلت له: فان هذا المحبوس لما أمر بسه الحاكم أن يقطر امتنع وخيف منه المضرة فى الحبس من تعب أو غسيره ، هل للحاكم أن يأمر من يجبره على المقنطرة ؟

قال: هكذا معى اذا كان عليه الحبس ، وخيف منه الخروج من الحبس ، أجبر على المقنطرة وغيرها مما يمسكه عن التعدى ، الا ما ليس من الامتناع •

قلت له: فاذا لم يقدر على أن يقنطره ، ولم يقر لذلك ، ولم يقدر عليه الا أن يناله ضرب أو قمط ، هل للحاكم أن يأمر بايثاقه وقمطه ؟

قال : هكذا معى أنه ما لم يبلغ اليه الا به من العقوبات ، كان له ذلك عليه •

قلت له : فان قمط وجعل فى المقنطرة وأرادوا أن يحلوا عنه القماط فامتنع ، أيترك بحاله أم يجبر على حله عنه ؟

قال : معى أنه اذا كان صحيح العقل كان لهـم الخيـار في ذلك

ان شاءوا تركوه ، وان شاءوا حلوه ، واذا امتنع ترك بحاله وعقوبته عندى لكثر من ذلك ، لأنه يقع لى أن امتناعه عن مثل ذلك استخفاف •

هلت له : هان ترك بحاله هأثر هيه القماط أثرا هل هيه ضمان على من قمطه ؟

قال: أرجو أن ليس على من قام بالعدول أرش فيما يتولد منه •

قيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لسه حبس ، ولا لأبى بكر ، ولا لعمر رضى الله عنهما ، غير أن عمر كان اذا صح معه على أحد حق أمر به فربط فى سارية المسجد ، وذلك أن الفساد كان قليلا ، فلما كثر الفساد من بعده اتخذوا الحبس •

وقيل : ان أول من اتخذ الحبس عثمان بن عفان وقيل : على ابن أبى طالب •

وعن الفضل بن الحوارى أن عليا لما ورد الكوفة اتخد سجنا وكان يحبس فيه ٠

### \* مسألة :

وقيل: لما كثر الاسلام اتخذوا الحبوس فى أيام الخالائف ومن بعدهم أئمة العدل ، فاحتذى المسلمون مثالهم ، واقتفوا آثارهم لانه عمل به أئمة العدل ، لم تغيره العلماء فى عصرهم ، فصار أثرا يتبع ، وحجة لن يأتى من بعدهم .

وقالوا في الضياء: ورأيناهم يجعلون الحبس مكشوفا الشمس

والبرد ، فمن أراد ستر على نفسه ، لأن الحبس عقوبة ، فمن أجل ذلك لم يجعلوا لهم سترا لأنهم تهاونوا بالحقوق ، واجترءوا على معاصى الله •

وفى الزيادة من الجامع: قلت له: وما حد الجنس الذى يحبس فيه ويؤمن عليهم فيه الضرر؟

قال: ما يكنهم عن الحر والبرد •

ومن غيره: هل يجوز أن يحبس في المسجد أو في موضع لا يكون عليه قفل ولا باب؟

قال له: ان يحبس حيث يأمن على ابطال حقوق الناس اذا كانوا على قدرة من ذلك •

وعن محمد بن أحمد بن خالد : في الوالى ، اذاً لم يقدر على بيت ، هل له أن يحبس الستحقين الحبس في طوى ، محفورة ، ليس فيها ماء ؟

قالَ : نعــم •

## 🛪 متسالة:

والسجن يقع على المسجون على وجهين:

الوجه الأول : يكون نكالا له لما ارتكب من المحورات التي يجب فيها الحبس بالنظر من أولى الأمر ، واجتهاد النظر لله لا لأحد فيه حق وليس في ذلك حد سوى النظر من القائم بالأمر والمسورة لأهل

العلم ومن لم يفعل هذا عن أولى الأمر بنظر منه لوجه من الوجوه ، جاز له ، وليس ذلك بمكفر ، ولا نرى عيبا يلحقه فيه سوى التقصير عما بالغ فيه غيره ، اذا كان الفاعل ممن لا يعرف بجهل ، وانما ذلك منه غلط وتقصير ، لأن العقوبة نكال ، والله يتجاوز عن السيئات عند اجتناب المكفرات •

ومنه ما يكون المرتكب يعرف بكثرة ارتكاب ذلك والمادة فى التمادى فيه ، فهذا أشد لقول الله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) •

والوجه الثانى: يقع عليه مما انتهكه من أموال الناس ، فهذا أشد الامور ، فهذا ومثله من وجه واحد ما لم يتعلق على المسجون فيه حق يلزمه أداؤه ، وحبس الدماء والحدود والتهم والحقوق واحد ، وكله عقوبة ينتهى بكل واحد على قدر معصيته وذنبه •

وكذلك عقوبة الدنيا والاخرة ألا ترى ان أهل النار كلهم فيها ، ولكل ضعف ولكن لا تعلمون •

# \* مسألة:

وفيمن ينسب اليه حال يستوجب بمثله الحبس ، فرأى الحاكم أن تركه عن الحبس أصلح من حببه ، وأقوى للاسلام ، هل يترك حبسه ؟

قال : هكذا عندى ، وقد قيل : ذلك ، وهكذا التعزير الا الحدود اذا وجب شيء منها وجب اقامتها ، وينبغى للوالى أذا حبس من يطول حبسه أن يثبت معه صفة ذنبه ، ويؤرخ يوم حبسه ، لئلا ينسى اذا طال ذلك

عليه ، أو زال عن ولايته ، فيجىء غيره ويتعاهد كتابه لينظر فى حبس من حبسه وفيمن أحدث حدثا فخفى على الامام ، والقاضى أو الوالى ما يجب عليه أنه لا شىء عليه فى حبسه •

# \* مسألة:

ومن نقب الحبس وصح عليه ألزم الضمان ، وان نقب الحبس و!م يفض الى الخارج فانه يعزر ويقنطر ويبالغ فى عقوبته •

وعن أبى بكر قال: من نقب الحبس يئس عليه ضرب •

وقال أبو سعيد رحمه الله: الذي يهرب من حبس الحاكم انه يلزمه التعزير ، لأن ذلك من الاستخفاف بأمور الحكام ، وتهاون بالحق ولاحد لتعزيره الا ما يرى الحاكم من استخفاف الفاعل .

وفيمن فر من الحبس لسبب تهمة ، هل على الحاكم طلبه ؟ .

قال: ان كانت التهمة مما يتعلق فيها حق للعباد ، وطلب الانصاف منه ، وقدر عليه ، كان عليه مطالبته اذا تسبب له وجه يرجو فيه استدارجه في طلبه ، وان كان انما كان الحق أله فيه فللحاكم النظر في ذلك ، فان رأى طلبه أصلح للاسلام والاخذ على يده كان له ذلك ،

وفيمن حبس على تهمة ، وكان عند نفسه أنه لم يفعل ، هل يجوز له أن ينقحم من الحبس ؟

قال: اذا لم يثبت عليه حق ، وانقحم غير معاند للحق ولا استخفافا فأرجو أن لا يضيق عليه ؟ قال : ولا يعجبنى أن ينقب الحبس اذا لم يقدر على الانقحام ، فان فعل فأخاف عليه الضمان •

# \* مسألة:

وعن أحمد بن محمد بن خالد ، وأذا أتى الرجل الوالى بعبد وقال : هذا العبد لفلان أرسلني به اليك يريد حبسه ؟

أنه ليس للوالى حبسه ٠

# \* مسألة:

واذا طلب المسجون أن تكون معه زوجته ، فلا يجيبه الحاكم الى ذلك ، فان اعتل واشتد وساء حاله وطلب أن يكون معه ، فليس له ذلك ولو رغبت هى ، ولا يجيبه الحاكم الى ذلك ٠

قلت له : لم ؟

قال: لان الحبس ضرب من العقوبات، واقامة زوجته معه ترفسه وراحة ، وليس مع العقوبة راحة ولا تنعم ، وأيضا فان ادخال السرور عليه مما يجريه على التهاون بالحقوق ان كان محبوسا عليها والخيانات ان مأخوذا بها .

وفى موضع فيمن لزمه حبس التهمة ان طلب دخول زوجته اليه ، أو طلبت هي ذلك لمعنى الخلوة ؟

قال : لا يمنع ذلك الا ان يلحقه معانى التهمة فى دخواها فى شىء من المعانى ، غانما يمنع لمعنى ذلك •

### \* مسألة:

وفى المقطور اذا خيف منه أن يطلق للصلاة ، هل يجوز أن يطلق بين الصلاتين مرة ؟

قال: ان أوجب النظر ذلك جاز ، وان أوجب النظر من الحاكم أن لا يفتح له لما يخاف منه جاز ذلك للحاكم •

وقيل في المقطور: اذا لم يطلق للصلاة حتى مات الوقت ؟

قال اذا كان معتقلا فلا شيء على الحاكم ، وان لم يكن ذلك فعلى للحاكم التوبة ، وعلى المقطور أن يصلى ما أمكنه .

وسألته عن المحبوس اذا مرض فى الحبس ، وطلب أهله أن يحولوه معهم ؟

قال: اذا كان الحق لله فنظر الحاكم فى ذلك ما هو أقرب الى العدل، وان كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال أحكام ذلك عن المريض •

قلت : فان كان أنه أو للعباد ، وأراد الحاكم اخراجه ، ويضمن بــ ه أهله اذا برىء أن يردده مرة الى الحبس ؟

قال : فأما حقوق العباد فليس هي للحاكم الا أن يوجب النظر بزوال ذلك ، أو يوجب ذلك بوجه ، وأما حقوق الله فانظر فيها اليه •

### \* مسألة:

ومن كتب أبى نصر ، فيمن وجب عليه الحبس ، وليس له مال ؟

قال: ينفق عليه من بيت المال •

قال أبو سعيد : وقيل : لا نفقة لهم فى بيت المال ، ولكن يطلقون أسارى يسألون الناس ، فان فعل الامام وأنفق عليهم ، وفي المال سعة ، وسعه ذلك •

وأما العبيد فنفقتهم على مواليهم فى الحبس ، فان لم يعرف لهم موالى وصح أنهم مماليك كانت مؤنتهم على مواليهم فى رقابهم الى أن يفدوهم مواليهم ، فان أخرجهم الوالى أسارى يسألون الناس فلا يأس اذا لم يعرف لهم موالى ، أو مات مولاه ولم تعرف له وارثا غريبا كان أو من أهل عمان ، واخراجه أحب الى يسأل الناس كالاحرار اذا كانوا فقرااء ،

# \* منسالة :

أبو سعيد : غيمن لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة ، وليس له مال وله أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم ، هل يطلق يحتال لما يقوتهم به ؟

قال: اذا ثبت عليه ذلك فان شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله ، وان شاء أطلقه ، وان شاء أطلقه محفوظا أذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولعياله ، اذا أمكن ذلك فان لم يكن بيت مال فقد يطلق محفوظا يحتال لانه لا يحمل عليه الضرر في نفسه ، ولا على عياله ، وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع ، ولا يصبح ذلك الا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل الحرب للمسلمين ، فانه حقيق بذلك ، ولو مات جوعا وعطشا أذا كان مناصبا للحرب والله أعلم .

#### باب

## في الحبس بالتهم

قال أبو سعيد رحمه الله: الذي عرفنا أنه اذا كان أحد متهم بشرب الخمر في الجماعات ، وشرب النبيذ الحرام من نبيذ الجر وغيره ، ثم وجدت فيه رائحة الشراب ، أنه يحبس لان الاجتماع للشراب المسكر سكر ، ولو كان في الاصل حلالا أعنى النبيذ ، وشرب النبيذ الحرام من نبيذ الجسر وغيره من المسكر هاذا ظهرت أسباب التهم على المتهم ، ومنه رائحة الشراب لحقة أسباب التهمة ،

وأما التهمة في الأحداث في الأموال كمثل التهمة في الأبدان في أكثر قول أهل العلم والشاذ ممن قال لا تهمة في الأموال ، فالشاذ كالتعدى في الأبدان ، وأنما اصطلح المسلمون على الأخذ بالتهمة ، واتفقوا على ذلك ، لازالة المنكر ، لأنه اذا ترك أهل الفساد حتى يعاينوا بالفساد وتصح عليهم البينة ، وكان ذلك من عقدهم عليه وأمكانهم منه ، وامكانهم من الباطل لأنهم آمنون أن تبسط عليهم الأيدى ٠٠٠٠ (١) لظهور عدل المسلمين فحال بينهم وبين العقدى باطلاق الايدى ، فهذا الصحيح من الاكمال للرغبة ، وكذلك يخرج على معنى هذا كالترك للظاهر منه أسباب بترك المنكر حتى تتبين منه صحة المنكر ،

فاذا صح تبين منه المنكر لم يكن تهمة وأخذ على الصحيح ، ولو يؤخذ على التهمة اذا باطل الأخذ على التهمة فى شيء جاز وبطل فى الأشياء كلها ، والاختلاف فى معانى ذلك .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

وأما المتهم بالسرقة انه أشد من الأحداث فى الأموال ، لأن الأموال تمكن فيها الدعاوى ، والاستحالة عن البعض الى البعض ، ومعنى السرق خارج من معنى الدعاوى وهو اسم يقع عليه اسم منكر •

فاذا ثبت الأخذ بالتهم على شيء من المناكر ثبت وجاز على المناكر ، واذا ثبت لا تهمة فى شيء من المناكر جاز أن يكون تهمة فى جميح المناكر ، ولم يجز الأخذ بالتهمة ، ولم يكن الا على صحة المناكر ، وبطل أصل اجتمع عليه المسلمون فى معنى آخر ما بطل الأخذ بالتهمة •

وأما المرأة والحكم عليها والشهادة فالذي عرفنا أن الشهادة والحكم لا يكون الا على المعرفة ، وأن المعرفة لا تكون الا على المعاينة أو صحة البينة ، ولا يكون ذلك الا بالسماع من المتكلم على غير المعاينة ، لأن هذا يخرج من طريق الحكم بالظن ، والشهادة بالظن ، والباطل المجتمع عليه عندى في جميع الأحكام وفي جميع الشهادات .

# الة : « مسالة :

وسئل عن الذي يشهر ويتبين عليه أنه ستر سرقة لمن سرقها ، عليه حبس أم لا ؟

قال : معى أنه قد قيل : ان عليه الحبس ، ومعى أنه اذا لم يتهم بستر السرقة للسارق بعد علمه أنها سرقة لا حبس عليه •

## \* مسألة:

وسئل عن الحاكم اذا استبرأ حبس المتهم على الخيانة وغيرها ، ولم يحضر خصمه ، هل على الحاكم أن يرسل الى خصمه فينظر بينهما ؟

قال : معى أن الخصم اذا كان حيث يناله الحجة أرسل اليه وحضره ، ونظر بينه وبين خصمه : وان كان الخصم حيث لا تناله الحجة ، حجة الحاكم في الوقت أخرج المتهم في الوقت من الحبس ، وأخذ عليه كفيلا يحضره متى وصل خصمه ، أو بما يصح دعوى خصمه اليه ، وأطلقه على هذه الشريطة \*

قلت له: فان لم يجد كفيلا ؟

قال : قد قيل : يطلقه ويشترط لخصمه حجته فيما يدعيه ٠

### \* مسألة:

وعن امرأة ادعت أن رجلا اعترض لها فى الطريق وتعلق بها ، وليس هى له بزوجة ولا بمحرم منه ، وأنكر هو ذلك فما يجب عليهما فى ذلك ؟

قال : معى أنها لا تصدق فى ذلك الا بصحة أو بسبب تهمة تبين عليه فيما يجب عليه معانى التهمة •

قلت له: فان كان شهد عليه رجل ليس له عدالة أنه وجده قائما مع هذه المرأة فى الطريق ، وهى تصيح عليه وتستغيث منه ، وهو مقاوم لها ، هل يكون هذا مما يوجب عليه التهمة ؟

قال: معى أنه قد قيل ان التهمة تثبت بخير الثقة أو بشاهدين ممن لا يتهم في مثل ذلك ، ولو لم يكونا ثقتين •

قلت له: فان كان هذا الرجل الذي ادعت عليه المرأة أنه تعلق بها ممن لا يبعد عن مثل هذا الفعل ، هل يؤخذ بالتهمة ؟

قال معى أنه اذا وقع الامر بمعنى استرابة أو تهمـة بما تعورف منه ، أو بما يشبهه لحقته معانى التهمة بما تسبب عليه من ذلك •

قلت: فان أقر هذا الرجل الذي ادعت عليه هذه الحرمة أنه تعلق بها أنه كان مقاوما لها في الطريق ، وأنها صاحت عليه واستغاثت ، ولم يكن منه اليها ما ادعت ، هل يكون هذا القول منه دليلا بما ادعت عليه المرأة ؟

قال: معى أنه أذا كان فى موضع يستراب بذلك فى نفسها أو فى البقعة التى كان فيه ، فبأحد هذه الأسباب أعنى يستحق معنى التهمة •

قات له: فان كان هذا الرجل ممن يعرف بالستر والعفة ، ولم يظهر عليه شيء من هذا ، وكانت هذه الدعوة من هذه الرأة عليه ، وشهادة الرجل عليه ، واقراره بهذا القول ، هل تلحقه التهمة ؟

قال: معى أنه اذا تسبب معانى التهمة ما لا يخلو من مثله ، لحقته معانى التهمة ما لم يكن عدلا أو ثقة ٠

قلت له: فان كانت هذه المرأة متهمة فى نفسها بفساد ، هل تلحق من ادعت عليه مثل هذه التهمة ؟

قال : معى ان هذه المرأة اذا كانت متهمة في نفسها ، كان ذلك أقرب

الى من يعرض لها وادعت عليت ذلك ، الا أن تتهم بأن ذلك انما هو على وجه ارادة الاغراء به من غير معنى مايقع عليه التهمسة بغير ذلك ، من أسباب التهم من الباطل •

قلت له: فان كانت هذه أمة مملوكة ، وادعت الدعوى على حر أو عد ، هل يؤخذ لها بالتهمة ؟

قال : معى أن الحرة والأمة في المحرمات سواء ٠

قلت له: فعقوبة المتهم بمثل هذا مثل عقوبة أهل الاحداث من الحرة وغيرها .

قال : معى أن التهمة من الحرة أعظم التهم ، لانها من أعظم المحارم المنتهكة على الاستكراه والمطاوعة ، كل ذلك باطل ، والاستكراه أعظم •

قلت له : فان كان الرجل الذى ادعت هذه المرأة هذه الدعوى وجدت متعلقة به ، وان هذا الرجل ثقة عدلا ، هل تلحقه التهمة بذلك ؟

قال : معى أن الثقة العدل لا تلحقه التهمة الا بصحة ، وانما تلحقه أحكام الصحة بشاهدى عدل ، أو اقرار •

قلت له : فهل تلحقها هي التهمة بتعليقها به أنها أرادت أن تفضحه ؟

قال: معى أنها اذا وقع بها معانى التهمة فى شىء من المعاصى بذلك فى وجه من الوجوه أخذت بأسباب التهمة فى ذلك •

# \* مسألة:

وسئل عمن كان فى حبس من الحاكم بسبب تهمة ، ثم هـرب من الحبس ، هل للحاكم طلبه ؟

قال: معى أنه اذا كانت مما يتعلق فيه حق للعباد ، وطلب الانصاف ، وقر عليه كان عليه مطالبته اذا تسبب له وجه يرجو به استدراكه فى طلبه ، وان كان الحق فيه لله فالحاكم الناظر فى ذلك ، فان رأى طلبه أصلح لأهل الاسلام والأخذ على يده كان عليه ذلك مع الاجتهاد وان رأى الاشتغال بغيره من معانى الاسلام أفضل كان له ذلك •

ومعى أنه اذا هرب من الحبس عن حق قد لزمه حكم الحاكم فى ماله حيث كان وهو بمنزلة المتولى ، وان كان الحاكم على قدرة من طلبه والانتصار ، وله أعوان من بيت مال الله ، وسلطان على ذلك ، فانه عندى الناظر فى طلبه للعقوبة على توليه ، والاشتغال بما فيه أفضل منه على الاسلام وأهله ب

قت له : فاذا لم يكن له مال ؟

قال : معى أنه اذا لم يكن لـه مال أعجبنى اجتهاد الحاكم فى طلبـه لاخذ المتعلق عليه ، وهو الناظر فيه على حال عندى •

قلت له : فسواء طلب ذلك صاحب الحق أو لم يطلب ؟

قال : معى أنه سواء ، وليس لصاحب الحق على الحاكم حجة أكثر من أن يحبسه ، حيث يأمن على تلف حقه اذا قدر على ذاك .

قلت : فرجل طلب الى صبى حقا ادعى عليه ، فأقر له فطلب الى الحاكم أن يحبسه له به ، هل الحاكم ذلك ؟

قال: معى أنه قيل فى ذلك اذا بلغ خمس عشرة سنة فصاعدا أو صح ذلك أو بلغ أترابه وهو أصغر منه ، وصار بحد البالغين فى النظر ، فبأحد هـ ذه الأحوال قد قبل تلحقه أحكام البالغين فى الأموال والحقوق دون الحدود •

قلت له : فعلى قول من يقول بهذا ، هل تلحقه بمنسزلة البالغين فى الأموال والحقوق ، دون الحدود فيما أكل من ماله برأيه ، أو أطعم بمنزلة النبالغ ؟

قال : معى أنه كذلك يلحقه معى هذا ، وكذلك في حله •

قات له : فبيعه وشراؤه ، هل يكون بمنزلة البالغ وشراؤه على هذا ؟

قال : معى أنه قد قيل ذلك على قول من يقول بذلك ، وكذلك ما كان من أحكام من طلاق أو عتاق الا المدود •

### \* مسالة:

وسالته عن النساء اذا استأهان الحبس فتعاصين أيكون للحاكم وأعوانه أن يمسوهن ، ويضربوهن ؟

قال: معى اذا وجب عليهن ذلك ، فامتنعن أجبرن على ذلك بما أمكن من غير مس لأبدانهن ، وان لم يمكن ذلك احتال الفاعل لـذلك أن يجعل على يده ما يسترديده عن مس ذلك من أبدانهن فان امتنعن عن ذلك ولم يبلغ النهن الا بالضرب كن كغيرهن من الرجال .

(م ۱۱ — الجامع المعيد ج ۲ )

### \* مسالة:

قلت له : هل للحاكم أن يحبس من يتهم بالجمع بين النساء وا'رجال اذا تسبب ذلك بتهمة من غير بينة ؟

قال : هكذا عندى أنه قيل ، ويطال حبس ذلك ، لأن ذلك من أشد المناكر وأقبحها عندى •

قلت : فان صح ذلك على من يجمع بين النساء والرجال ، هل يلزمه حد ؟

قال : معى أنه يوجد فيه اختلاف:

قال من قال : عليه حد الزاني •

وقال من قال: يعاقب بالتعزير ولاحد عليه ٠

قلت له : فان كان هذا محصنا أو بكرا أيكون عليه الرجم حد المحصن أو الجاد حد البكر على قول من يرى عليه الحد ؟

قال : هكذا عندى يثبت عليه معنى ذلك ٠

### \* مسالة:

قلت: فاذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعى أحدهما على الآخر أنه ضربه ضربا مؤثرا ، أو جرحه فأرى الحاكم الأثر والجرح وتسببت عليه التهمة ، هل له أن يؤخر حبسه بالتهمة الى يوم المجلس للحكم ، ويسمع المحاكمة بينهما في مجلس الحكم ويسعه تاخير ذلك ؟

قال: معى مع ان الحاكم يسعه النظر بينهما ، وفى حس من وجب عليه الحبس بالتهمة ، فان شاء حبس المتهم ونظر فيما بينهما ، ويقطع دعاويهما حيث ما كانت ، وان شاء آخر ذلك الى يوم حكمه ثم ينظر بينهما ، ويحبس المتهم ما لم يثبت الحق لأحد من الخصوم على خصمه ، فان ثبت الحق كان عليه أن ينصف من له الحق ما كان ذلك ، وليس له تأخير الحكم الى يوم الحكم الا برأى من له الحق اذا طلب خصمه الانصاف منه ويثبت الحق عليه له ،

قلت له: فما تقول اذا ادعى الخصم على خصمه أنه سرقه ، هل يكون منه ما يستحق به الحبس ؟

قال: معى أنه يستوجب الحبس بذلك لأنه يدعى ما يتبت عليمه له به الحق أن لو صح ذلك فلا يلزم الحبس بذلك الا أن يرى الحاكم ذك في مخصوص ، فذلك اليه وهر الناظر في مصالح الاسلام \*

# \* مسألة:

وسئل: عن الرجل المتهم والمرأة المتهمة اذا وجب عليهما الحبس فحبسا فوصل اليهما من يواصلهما الى الحبس ، وكان هذا الواصل في مرضع تلحقه التهمة مثل مطلق أو مطلقة أو غيرهما ، هل لأقائم بالأمر أن يحبس هذا الواصل الى الحبس ؟

قال: معى أنه اذا لحقته التهمة فى مواصلته لهذا بشىء من المعاصى التى يجب انكارها عليه ، كان له النظر فى ذلك ، فان رأى التقدمة قبل الحبس أصلح فعل ذلك ، وان رأى الحبس أولى فعل ذلك ،

# \* مسالة:

وعن رجل أحدث عليه شيء من الحدث في الليل من ثقب بيت ، أو قطع شجرة ، أو زرع ، أو عقر دابة أو غير ذلك من الأحداث فاتهم بذلك رجلين أو أكثر ورفع أمره الى الحاكم وأخذ له الحاكم من اتهمه وحبسهم له ، فأما كان بعد ذلك رجع الذي أحدث عليه فزالت تهمته عن المتهمين ، هل يكون على الحاكم أن يخدرج الذي زال عنه التهمة من الحبس بقول المتهم ؟

قال : معى أنه اذا لم يستحق الحبس الا على تهمة هذا المتهم ، ومن أجل ذلك حبسه فاذا زالت عنه التهمة زال عنه الحبس •

قلت له: فان كان المحبوس بسبب هذه التهمة، عن يتشاهر عليه ارتكابه للمناكر مثل ما قد اتهم به أو غيره من المناكر عوقد دخل الحبس بسبب هذه التهمة على الماكم أن يمدد له في حبسه ؟

قال : معى أنه اذا كان يستحق الحبس بغير هذه التهمة ، وانما دخل الحبس بسبب هذه التهمة ، كان للحاكم حبسه بما يستحق على ما يراه ، وليس للمتهم عليه سبيلا في اطلاقه والحاكم الناظر في ذلك ،

قلت له: فان كان الحاكم يرى حبسه يجب على هذه الصفة فهل على الحاكم أن يعرف المحبوس أنه فلان الذى اتهمه قد أزال تهمته عنه ، وأنه انما محبوس بسبب ما قد تشاهر منه من ارتكابه للمناكر ، أم ليس على الحاكم ذلك ويتركه في الحبس على حاله ؟

قال : معى أن الحاكم الناظر فى ذلك وحسن ان فعل ذلك وعرفه أن المتهم ما يلحقه أسباب الاعتاب من المتهم ٠

قلت: فان لم يفعل الحاكم ذلك وتركه في الحبس على حاله الأول ، ولم يعرف ما قد حدث من الذي قد اتهمه من ازالة التهمة عنه أيسع الحاكم ذلك؟

قال : معى أنه يسعه ذلك ما لم يتبين أو يخف أزيلحق المتهم الذى قد أزال عنه النتهمة ضرر من أسباب كتمانه لذلك ، وان خاف الضرر على المتهم كان أوجب الرأى اعلامه ذلك •

# \* مسالة:

قلت: يوجد فى الأثر عن محمد بن المسبح أنه قال: أما الأحرار الصغار فيكون للحاكم فيهم نظره ، فان فيهم ذا الفساد والشره ، فمن يستأهل منهم الى الأدب أدبه ، وهدده وحبسه حيث لا يذاف عليه ، ويتقدم على الآباء والأولياء •

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قيل ذلك •

قلت له : فان لم يجد الحاكم موضعا يحبسهم فيه الا الحبس ، على له أن يحبسهم فيه ؟

قال : معى أنه قيل : ليس على الصبيان حبس ، وقيل : يحبسون في غير موضع العقوبة في مجلس الحاكم أو مسجد أو موضع من المواضع مثل بيت يحفظون فيه •

, ومعى أنه قيل: اذا كان يؤمن عليهم فى الحبس وكانوا بحد ذلك ، ولم يخف عليهم ضياعا فى الحبس عوقبوا بمثل ما يستحقون ، وبمثل ما يحملون من العقوبة على معنى الأدب لا على ما يلزمهم من العقوبة •

### \* مسالة:

وسئل: عن رجل أدرك يضرب باب منزل امرأة لا زوج الها، وهي عزبة وبه أثر السكر فسئل عن مراده فادعي أنه تتوجها، فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: انه كان يطلبها، ولا تعلم أنه تتروج بها أم لا، ووجد معه شيء من الثياب، فقال: انه لها، وان وليها زوجه بها، فطلب الدخول عليها فامتنعت المرأة عن ذلك، فرفع أمر هذا الرجل الى الحاكم، هل للحاكم أن يحبسه حتى يتبين صحة ما ادعاه هذا الرجل والمرأة؛

قال: معى أنه اذا كان به أسباب الشراب وهو من الجهال، أو من المتهمين بشراب الحرام، أو بالاجتماع عليه، فانه يعاقب على ذلك بالحبس على ما يراه الحاكم يستحق؟

وأما دعواه الترويج فما لم يكن بان منه من الخلوة مع الرأة ، والخلوة معه ما يلزمهما معنى الريب ، ويدعى ذلك مع الاسترابة ، فانه لا تقبل منه دعواه التى يدعى من الزوجية ، ولا يقرب من الرأة الا بالبينة على ما يدعى ، ولا يبين لى عليه حبس على ما يدعى من هذه الدعوى .

وان يكن بينهما ظوة توجب الاسترابة ، أو يكونا مسترابين في عامية في على غير صحة فهما في حد الاسترابة ، فان كان ذلك كذلك أعجبني أن يكونا يمنعان الاجتماع ويعاقبان على ذلك على ما ظهر ، مما يجب عليهما به معنى الاسترابة من الباطل ، الا ما يصح ما يبرئهما من معنى الاسترابة مع صحة النكاح .

قلت له: فان لم يكن بينهما خلوة الا ما يدعيان من الزوجية ، وحبسه الحاكم على ما ظهر من شربه للمسكر ، وتم على دعواه للزوجية ، فحضر من لا يعدل فشهد أنه تزوج بهذه المرأة ، هل الحاكم أن يظى سبيله ولا يعارض فى مثل هذا أو يدعهما وما يدعيان من الزوجية على هذه الصفة ؟

قال : معى أنه اذا صحت بينة تريل الريب عنهما ، ولو لم تكن بينة لم يكن للحاكم اعتراض عليهما بالعقوبة ، ولا بالمنع لما يتقارران به من الزوجية •

### \* مسالة:

وعن الحاكم اذا أقر عنده رجل قبل أيام حكمه أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات ، والرجل مقيم مع هذه المرأة ما يلزم الحاكم في ذلك ؟

قال: معى أنه اذا لم يحتمل لها مخرج أن يكون قد تزوجت زوجها غيره ، وخرجت منه بوجه ، وتزوجها هذا ، ولم يكن بدمن أن يكونا معه على حرام ، كان عليه أن ينكر عليهما ، ويحتسب عليهما ، فان تركاما هما عليه من الحرام ، والا عاقبهما ، الا أن تكون لهما حجهة سمع منهما ، لأن الحق في هذا لله .

قلت له : فان كانت حجتهما فى هذا الطلاق أن قال الزوج : أردت أن أجعل طلاق زوجتى فى يدها ، أو برأيها ، فغلطت فطلقتها ثلاثا ، هل يكون هذا حجة لهما ، ويسع الحاكم تركهما ؟

قال : معى أنه قد قيل في هذا باختلاف :

قال من قال : لها أن تصدقه ، فاذا كان لها أن تصدقه على معنى هذا القول لم يكن للحاكم ولا لغيره أن يعترض عليهما اذا لم تطلب المرأة الانصاف وصدقته فيما ادعاه ، والحاكم ليس بمسلط على الناس الا أن يطلبوا اليه الانصاف الا ما كان من الأحداث الظاهرة تجب عليهم فيها العقوبة ، فهو مخير في العقوبة لهم على ما يوجبه العدل ، ان شاء أخذهم ، وان شاء تركهم فيما يسعه تركهم فيه ٠

# \* مسألة :

وسئل : عن الرجل الذي توجد السرقة في بيته ، وليس هو ممن يسرق بيده ، فهل تلحقه التهمة ، وتلزمه العقوبة ؟

قال : معى أنه اذا كان يتهم أنه يأوى أهل السرق ، ويستر لهم سرقتهم ، ويسترهم فوجد السرقة فى منزله فمعنا أنه تلحقه التهمة فى ذلك •

# \* مسالة:

وسئل: عن رجل وصل الى الحاكم ومعه رجل أسود أو بيسر ، فادعى الرجل أن هذا البيسر أو الأسود مملوك لرجل غائب ، فسال الحاكم هذا الأسود لو البيسر عما يدعى هذا الرجل ، فأنكر ذلك وقال: انه حر ، فقال المدعى: ان عنده بينة أنه مملوك ، وسال الحاكم أن يحبس له هذا الأسود أو البيسر حتى تصح البينة بما يدعى من عبوديته لفلان الغائب ، هل يكون للحاكم أن يحبسه له ؟

قال : معى أنه ان كان يدعيه لنفسه ولم تلحقه تهمة فى دعواه فأحسب أنه في بعض القول اذا، طلب حبسه لئلا يهرب ويذاف فوته

أن الحاكم يحبسه أو يعدده مدة طويلة ، لا يكون على المحبوس فيها ضرر .

ومعى أن فى بعض القول أن ليس يحبس الا بصحة أو بحق يجب عليه ، لأن الحبس عقوبة ، وأما دعواه لفيره فلا يبين لى ذلك ، لأنه مقر به لا خصر مة له على المدعى عليه ،

قلت له : فان ادعى أنه وكيل للغائب فى طلب هذا الأسود ، وسأل الحاكم أن يحبسه له حتى تصح وكالته ، وتصح البينة بالعبد ؟

قال: لا يعجبنى أن يحبس له فى الأيل ولا فى الآخر ، ولا يبتنىء الناس بالحبس الا بما يجب عليهم •

### \* مسألة:

وسألته عن الصبى اذا رفح الى الحاكم على والده وفيه آثار يدعى أن والده ضربه ، هل المحاكم أن يحبس له والده با تهمة ؟

قال: معى أنه اذا كان الصبى ممن يعقل ويعرف من تعدى عليه ، وكان والد هذا الصبى ممن تلحقه التهمة أخذ له بالتهمة أذا كان ما رفع عليه به يخرج اعتداء عليه من فعل والده ، فاذا ثبت هذا المعنى حبس ، لأن الأدب هو لله •

قلت له : هاذا كان والده ضربه على لزوم من العمل ، هل له ذلك ؟

قال : معى أن الوالد لا يعاقب على أدب ولده ، وأما أذا خرج النسرب من معنى الأدب الى الافراط فى الضرب ضربا مؤثرا فمعى أنه لا يباح له فى ولده ذلك ، لأن ضرب الأدب بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يزاد فوق الثلاث » وضرب الأدب غير مبرح لا يؤثر ولا يضرج •

### \* مسألة:

وعن رجل أقر أنه رمى رجلا بحجر وقال: انها لم تؤثر فيه ، هل يلزمه بذلك الحبس بمعنى جهله عليه ؟

قال : معى أنه أذا كان بمعنى الجهل كان قد جهل ويستحق بمعنى ذلك الحبس عندى ، لأنه لو كان محاربا كان قد حارب أصاب أو لمم يصب أذا رمى بسهم أو حجر •

قلت له : فان تقاررا جميعا أنهما تراميا بالحجارة ، هل يلزمهما الحبس اذا ادعى كل والحد منهما أن الآخر جهل عليه ؟

قال: هكذا عندى اذا تقاررا بذلك ، كان عندى من الجهل ، والجهل عندى يستحق به العقوبة بالحبس .

قلت له : فان أنكرا ذلك جميعا ، وشهد شاهد واحد أنه رآهما يتراميان ، هل يستحقان بذلك معنى التهمة ، ويعاقبان بالحبس ؟

قال : معى أنه اذا كان ممن يصدق ، ولزم بخبره معنى التهمة لحقهما بذلك معنى التهمة عندى •

### بساب

# في الحبس بالتهم

أعلم أن المسلمين قد حبسوا على التهم حبسا مختلفا ، والتهم مختلفة فى الدماء وغيرها ، فأما القتل فاذا وجد القتيل فيه الأثر ولا يدرى من قتله ، فاتهم ورثته أحدا أخذ لهم من اتهموا .

فان كان على المتهم سبب شبه الدلالة من شهود لا يعداون أو عبيد أو صبيان ، أو أدرك المقتول فالتهمة ، فذلك حبسه طويل وان كان المتهم ممن جرت بينهم القتلى والاحن ، فذلك أيضا حبسه أثقل ، والمقر بالقتل لا يلزمه فيه القصاص .

فقد قال بعض المسلمين: انه يحبس سنتين اذا أقر اقرار الخطأ ، يريد الخروج ولا يشبه الخطأ قال ذلك محمد بن محبوب ، وقد بلغنا أن الامام غسان حبس سنين كثيرة ، والقتل الذي لا يعرف ولا يدعيه المقتول الا بالأثر والظن لا سبب فيه حبسه أقل ،

وكذلك المتهم فى الجرح وقدر ما احتجوا على المجروح اذا برىء الا فى الجراحة الشديدة ، وللوالى أن يرفع المتهمين بالقتل والدماء الى الأئمة ، وللامام أن يجعل حبسهم معه ، وكذلك التهة فى السرق اذا ظهر السرق بسبب من نقب بيت أو قلع باب ، أو صائح على سارق سرق فرآه الناس ، أو سرقة تدعى فيظهر منها شىء وأشياه ذلك ، فان حبسهم على قدر السرقة وقبح فعل السارق وبيان السرقة تكون طول حبسه وقصره ، والتهمة تاحق كل المتهمين الا العدول •

وقد يكون المتهمون بالسرقة مختلفين فى العقوبة ، فالذى قد عرف بالسرقة تسبب عليه فعقوبته أطول ممن لمم يعرف بالسرق ، الرجل والمرأة والعبد فى ذلك سواء ، وأما الصبيان فليس عليهم حبس حتى يبلغوا ويراهقوا فيقووا على الحبس ، وقد حبس المهنا غلاما دون المراهق فى القتل على عهد محمد بن محبوب وغيره من المشايخ .

والقيود يقيدون على قدر أحداثهم وقوتهم على القيود ، وما يخاف من هربهم على القتل والجروح الشديدة ، والضرب الشديد ، والجهل على قدر جهل الجاهل وتجاهله ، يعاقب حتى ينتهى عن جهله .

وكذلك فى السرق على كثرة السرقة وبيانها ، وقدر السارق اذا كان قد شهر بمنازل الناس وأموالهم بنقبها ، وفتحها كان أشد عقوبة ، وقيدا وأطول حبسا ، ويتحرى الوالى بجهده فى ذلك ، ويشاور الامام ، وينبغى للوالى والامام اذا حبس من يطول حبسه أنه يثبت معه صفة ذنبه وتاريخ يوم حبسه لئلا ينسى اذا طال ذلك عليه ، أو زال عن ولايته ، فيجى غيره ، ويتعاهد من فى حبسه ، ويتعاهد ما فى كتابه ، ولينظر فى حبس من حبسه متى حبسه ، وما ذنبه فينظر في وبالله التوفيق ،

قالوا: ومن أشد الأعداث القتل والحرم الدماء ، وهى آسد فى العقوبة ، والحبس والقيد والضرب ، وانما يضرب من يصح عليه ما اتهم به ، ويكون الضرب على قدر شدة الحدث ، وأكثر التعزير أنقص من أقل الحدود ، وأقل الحدود أربعون سوطا حد الملوك فى الخمر الخمسة والثلاثون أقل لن يجهل على الناس بلسانه ، مثل قوله لارجل الخائن ، والثور ، والمولى والكلب .

فان قال ذلك لمسلم كان أشد وأكثر ، وان قتل قاتل غربيا لا يعرف له ولى ولا طالب يتهم له فانه يؤخذ قاتله اذا ظهرت تهمته ، ويعاقبه على قدر تهمته ، فان أقر أو صح عليه بينة عدل طول عقوبته ، فاذا استقصى عقوبته أثبت عليه الحق وكتب عليه كتابا بالحق ، وأخذ عليه كفيلا متى ما صح وارثه أنجزه بحقه ،

وكذلك من قتل ولم يطلب أولياؤه اليه عاقبه الحاكم ، ولم يدع الناس يقتل بعضهم بعضا ، ويكون ولى من لا يطلبه اليه ، وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة اذا صح ذلك بعدلين أو اقرار الا أن يكون رجلا من المسلمين فيتقدم عليه ولا يحبسه ، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاث ،

واذا حبس متهما وغاب الطالب ، ورأى أنه قد استفرغ حبسه ولم يجده صحيحا ، أخذ عليه كفيلا مليا متى ما حضر أحضره ، فان لم يحضره فما لزمه من حق فهو عليه ، ويخرجه ٠

وكذلك من أقر كفل له بحقه كفيلا ، وقضى عليه حقه يكفل به كفيلا ، وقضى على حقه الذي تكفل له ، وان لم يحضره وأخرجه ان لم يقدر عليه فيحتج عليه ، وحبس قطعة السبيل اذا عرفوا بذلك الذين يقطعون السبيل ، ويسلبون الناس ، ويختفون اذا عرفوا بذلك فيحبسون الحبس الطويل ، والقيد الثقيل •

واذا صح عليهم كان تعزيرهم أشد ، واذا صح عليهم بالبينة أقمت عليهم الحدود التي أوجبها الله عليهم في كتابه ، وانما يلى اقامة الحدود عليهم الامام ٠

# \* مسألة:

ومما قيل عن أبى سعيد محمد بن سعيد رحمه الله : وعن التهمة ، هل يثبت معناها في القذف والسباب ، ويجوز الحبس على ذلك ؟

قال : معى اذا ثبت معناه فى شىء من الباطل ا ذى لا يجوز له فعله فعندى اذا صح عليه معه الحق فيه أو بالحد فلم يصح ذلك ، وتسبب فيه التهمة ، كان عندى فيه التهمة لمنع الباطل •

قيل له : ومتى يؤخـذ المتهم بالتهمة أهو أن يدعى المرعى عليـه أم بشهرة ذلك عليه من فعله ، أم بقـول واحد ثقة ؟

قال : مى أنه لا يثبت ذلك بمعنى الدعرى الا من طريق ما يثبت بسبب الحدث الذى يلحق المتهم به معنى التهمة فيه مثل الجرح فيه ، أو الضرب أو الفساد في ماله ، ثم يتهم بذلك من تلحقه التهمة ، أو يدعى عليه هذا الجرح من أسباب التهمة فيما عندى أنه قيل بقول المدعى والمتهم ، ولو لم يكن من قول غيره ، وتثبت بقول الواحد الثقة ، ولو لم يوجد لذلك أثر في مثل ما يدرك له أثر مثل السباب والقذف ،

وما يدرك له أثر وقد زال مثل الضرب والجرح ، وجزاز النفسل والزرع ، وما أشبه ذلك لأن قول الثقسة سبب يوجب التهمة لا سبب الصحة اذ لو قامت البينة ثبت الحق ، وزالت التهمة .

وكذاك معنى الشهرة ، وتواتر الأخبار ، ولو لم يكن من ثقات المسلمين يوجب التهمة فيما عندى أنه قيل ، وأرجو أنه يكون من خبر

الاثنين فصاعدا ، ولو لم تصح ثقتهم ، ويعجبنى ذلك ما لم يتهموا فى قولهم ، فان اتهموا لم تقم بهم معنى تهمة ، لأن الاثنين فصاعدا معناه يوجب الحق لو صحت العدالة فحسن لمعناه أن تكون ثبوت التهمة ما لم يستحق فى قولهم ، أو يتهم وهو بمعنى البينة أن لو صحت شهادتهم وجب معنى الحكم ،

وكذلك يعجبنى من قول العبدين اذا نزلا بهذا ، ولم يسترابا ، ومن المراهقين العاقلين من الصبيان اذا لم يتهما بكذب في ذلك .

قلت له : وكذلك الاناث الأحرار هن بمنزلة الرجال الأحرار البلغ منهم والصغار ؟

قال: هكذا عندى •

قلت : وكذلك البلغ من الاماء والصغار هم بمنزلة العبيد ؟

قال : هكذا عندى اذا وقع معنى تصديقهم في مثله •

قلت له : فان كان الصبيان يعقلون معنى ذلك ، ولم يكونوا مراهقين ، هل يثبت بقولهم معنى تهمة مثل المراهقين ؟

قال : معى أنهم اذا عقلوا ووقع معنى تصديقهم به اذا الستوى ذلك عندى فى معنى التهمة •

قلت له : فهل يلحق معنى التهمة الصبى ، ويحبس عليها ؟

قال : معى أنه قد قيل : اذ صح منه حدث يوجب معنى الحبس باختلاف فى حبسه :

فقال من قال: لا حيس عليه •

وقال من قال: يحبس فى غير حبس أهل العقوبة على معنى اترهيب وانتهديد رجاء استكفاء فى ذلك ، واذا تسبب التهمة ويشبه عندى فى الحبس دعنى ذك ، لأنه قد يكون من الصبيان المراهقين •

قلت له: وكذلك في العبيد والاماء مثل الصبيان الأحرار .ذا كانو عبر بالغين •

قلت له : فالبالغون من العبيد ، هل تلحقهم التهمة ؟

قال : معى تلحقهم فى معانى التهمة ما فى الحبس يلحق ابالغين الأحرار اذا وجب ذلك فيهم ٠

ق ت له : فهل يكون ذلك برأى السيد ؟

قال: معى اذا ثبت عليه العقوبة لم يكن فى ذلك رأى لسيده ، وانما الأمر لسيده فى معنى الحقرق التى ليس فيها عقوبة ولا استكفاء شر .

قلت له : فلذا لزمه الحبس على شيء من العقوبة على من نفقته ؟ قال : انه على سيده \*

قلت له : ويأخذ الحاكم السيد بذلك ؟

قال : هكذا عندى اذا طلب ذلك العبد أو تبين له أنه لا ينفق عليه •

قلت له: فالحر اذا وجب عليه الحبس ، ولم يكن معه أحد يأتيه بطعامه ، هل يجوز اطلاقه الى أن يعيش ويرد فى الحبس ؟

قال: معى أنه اذا كان معه من يحفظه وأمن من هربه ، ولم يكن فى ذلك خوف ابطال حق لم يكن بذلك بأس ، فان لم يفعل له فعليه أن يقوم هو بنفسه من ماله ، فان لم يكن له مال أطلق ، وليسير معه من يحفظه حتى يحتال لنفسه ، ولا يلزم الحاكم نفقته فيما عندى أنه قيل الا أنه أن رأى ذلك صلاحا وخاف فى اطلاقه فساد أنفق عليه من مال الله ، فعندى أنه قد قيل له ذلك عندى .

## \* مسألة:

قلت له : فاذا لزم الرجل الحبس بمعنى حق أو تهمة ، هل يمنع دخول زوجته عليه في الحبس بمعنى خلوته بها ان طلب ذلك أو طلبت هي ؟

قال : معى أنه لا يمنع من ذلك الا أن يلحقه معانى التهمة فى دخولها عليه فى شيء لمعنى من المعانى فانها تمنع بمعنى ذلك •

قلت له: فان لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة ، وليس له مال وله أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم هل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم بعمل صنعة أو غيرها من سؤال الناس ؟

قال: معى أنه اذا ثبت عليه ذلك ، فان شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله ، وان شاء أطلقه محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولعياله اذا أمكن ذلك .

قلت له : فان لم يكن بيت مال ، هل يلزم الحاكم اطلاقه محفوظا بحتال ؟

(م ۱۲ - الجامع الميد ند ۲)

قال: معى أنه قيل ذلك ، لأنه لا يحمل عليه الضرر فى نفسه ولا فى عياله ، وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع ، ولا يصح ذلك الا أن يكون قد نزل بمنزلة الحرب ، وهو حرب المسلمين ، فحقيق بذلك لأنه لا يجوز أن يطعم ولا يسقى ولو مات جوعا وعطشا اذاكان مناصبا للحرب ،

قلت له: فان كان هو يجد من يقوم بقوته فى الحبس ، ولا يعرف ما عند أولاده ، هل يكون واسعا له ترك معرفة أمرهم ، وما هم عليه ما لم يكن يعلم ضررا عليهم ؟

قال: معى أنه اذا كان يعهدهم فى حال الكفاية من مال أو حسن الحتيال كان له عندى فى الجائز السعة ما لم تحول حالهم بانتقال عن تلك الحال ، فاذا كان يعهدهم فى حال ما يخشى عليهم من الضيق والمضرة ، وكانوا ممن لا يعبر عن نفسه ، ولا يطلب اليه ما يلزمهم له ، ولا يطيقون ذلك وهو قادر على تعاهدهم كان عليه ذلك عندى على هذا الحال .

# \* مسألة:

فيما يلزم التهم ويثبت معناها ؟

قال : معى أنه قد قيل أذا ثبت معنى فى شيء من القتل والجروح والأحداث فى الأموال، فلا يكون الا بالبينات •

ومعى أنه قيل : جميع ذلك اذا ثبت معناه ثبت فيه الأخذ بالتهمة ، وجاز فيه أن يجوز له ذلك ، أو يلزمه •

قلت له: فمن أين اتصل الأخذ بالتهمة ؟

قال : معى أنه صلح اصطلح عليه المسلمون ، نظرا منهم لالسسلام وأهله .

قلت له : ولو لم يعلم أن ذلك مما يثبت سنة عن النبي عليه ؟

قال: لا أعلم ذلك منصوصا الا ما يشبه معنى الحكم بالقسامة ، فانها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة ، وقد جاء عنه والله ما أشبه ذلك اذا لزمه ، ولعل الزامه ذلك يخرج على معنى الخصوص في الدماء ،

قلت له : فنبوت التهم فى نظر السلمين هو التفاق منهم لا تجوز مخالفة ذلك ، أم يثبت معناه فى أحكام الرأى والاختلاف ؟

قال: لا يعجبنى ترك ذلك اذا وقع بمعنى النظر أن به صلاحا للاسلام وأهله ، وفى تركه خوف الفساد ، الا أن يخاف منه أشد مما يرجى به من الفساد وبطلان الامن خرج على معنى النظر تركه كما خرج على معنى النظر والأخذ به ٠

### \* مسألة:

قلت له : فالتهمة تلحق ما دون الثقة الجائز الشهادة ، ولو لم يكن مشهورا بالفساد ؟

قال : معى قد قيل من لم تصح عدالته ، ومعنى ثقته ثم أتهم ونسبت التهمة عليه فيها بما يشتبه لحقه معنى التهمة ، والخائن قد ازمت خيانته ، فالتهمة به أشبه •

ومن لم تصح أمانته ولا خيانته جاز فيه معنى التهمة اذا ثبت معنى الأخذ بالتهمة دون صحة الخيانة •

قلت له : فما الفرق بين المتهم وصحة الخيانة عندك ؟

قال: معى أن الخيانة ها هنا وصحتها يخرج معناه أن يمسح مع الحاكم بما اتهم به أو بما ادعى عليه ، واتهم أن يكون فى موضع التهمة ، وتسبب عليه من غير صحة تجب بها خيانته بلزوم حكمها .

قلت له : فالتهمة عندك في معنى ثبوتها كثبوت التعزير ولزومه والقول فيه ؟

قال : معى أنه يشبه معنى ذلك الا أن يوجب النظر فرقا ما بينهما فى مخصوص •

قلت له : ما يخرج عندك ؟

قول من قال : ولو أن اماما ترك التعزير ، ولم يقم المحدود كان سالا ؟

قال: معى أنه يضرج هذا المعنى على أن تركه ناظرا لما يتولد منه ، ولا يعجبنى ذلك الا أن يكون يعان على ترك الفساد الذى قد عمل بازالته الأئمة ، فاتفقوا عليه فيعزم على تركه ، وهو قادر على ازالته لغير معنى ، ويكون سبيله سبيلهم •

قلت له : فكم أقل حبس التهمة عندك ؟

قال : معى أنه انما يخرج فيها على النظر ، لأن الأصل فيها غير محدود •

قلت له : وهل عندك أنه قيل : ان حبس التهمة ثلاثة أيام ؟

قال : لعله أن كان قبل ذلك ، فانما ذلك على وجه النظر ليس على وجه الاجماع من القول .

قلت له : فان رضى خصمه ان يمدده فى الرأى فى المدة الى الخصم أم الى الحاكم على قدر ما يراه ؟

قال : معى أن ذلك الى الخصم اذا رضى بذلك •

## نه مسالة:

وسئل: عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم وهم جماعة من سائر الناس ، فاخبروه أنه فعل شيئا من المنكر وهو ساكت ، ما يلزم الحاكم ويجوز له أن يفعله فيه ؟

قال: معى أنه اذا تظاهر معه خبره ، وما يقع من تصديقه لهم ، ويثبت التهمة لهذا المرفوع عليه للحدث ، أوجب الأخذ له عليه بالتهمة أو العقوبة ، كان أن يأخذه بالتهمة ويعاقبه على معنى ذلك ، وان لم يقع له ذلك ولحقتهم معنى التهمة فيه بوجه من الوجوه لم يكن له ذلك حتى يتبين أمره من غير ماتلحقه التهمة من المخبرين أو يشهد عن ذلك عليه أو يصح .

### \* مسالة:

وسئل: عمن كان في الحبس الحاكم بسبب تهمة ثم هرب من الحبس ، هل على الحاكم طلبه ؟

قال: معى أنه اذا كانت التهمة مما يتعلق فيه حق للعباد، وطلبوا الانصاف، وقدر عليه كان مطالبته اذا تسبب له، يرجو استدراكه فى طلبه، وان كان انما الحق فيه فه، فالحاكم الناظر فى ذلك عندى، فان رأى طلبه أصلح لاهل الاسلام، والاخذ على يده كان عليه ذلك بمعنى الاجتهاد، وان رأى أن غيره من معانى الاسلام أفضل كان له ذلك •

### باب

### في التهم

ومن التهم أن يظهر الحريق فى دار الرجل أو يصبح بابه مقاوعاً أو دابته معقورة ، أو يفقدها فتوجد أو شىء منها أو رأسها أو جلدها يصبح حرثه مجزوزاً أو مقطوع الفسل ، أو نخلته مقطوعة ، أو كرمته أو شجره مقطوعا يتهم أحدا ٠

قيل ; هذا يحبس عليه أو يأخذ دابته أو ولده أو غلامه فيه أثر الضرب من دم وحمرة أو ورم أو مكسور العظم وأشباه هذا ، أو دابته مكسورة فهذا أشباهه من التهم •

## \* مسألة:

واذا اتهم الرجل زوجته ، والمرأة زوجها بضرب لم تبن له علامة أثر وان اتهمها بسرق فى منزلها مما يتبين مما وصفت لك ، ولم يكونا ممن لا تلحق فهما كغيرهما ، وان لم يتبين شىء وادعيا شيئا مما فى منزلهما لم يتبين مثل دراهم أو دنانير أو كسوة أو متاع ، لم يؤخذا لبعضهما بعض •

وكذلك كل من هو فى منزل واحد مثل الاخوة والأولاد اذا كانوا فى منزل أحد ، وكانوا فى منازل شتى ، ولم تتبين السرقة ، ولم يؤخذ أحد الا ببيان ، فان كان بيان كما وصفت أخذ بعضهم لبعض •

### \* مسألة:

ومن التهم ما يلزمه فيه القسامة ، فانها فى القتل نفسه ، وان وجد حيا وبه جراحه ، ثم مات من بعد فلا قسامة فيسه ، وليس فى الجروح قسامة ، وكذلك الموجود فى داره قتيل لا قسامة فيه على أهل البلد ، وليس فى شىء من المسال قسامة ، ولا فى العبيد ، ولا فى الدواب ، وانما هى فى أحرار المسلمين اذا وجد قتيلا لا يدرى من قتله ، وفيه لمثر فان وجد ميتا ولا أثر فيه فلا قسامة فيه ، ولو وجد فيما يموت فيه الناس من طوى أو نهر بحر ميتا لم يكن فيه قسامة ،

ومما لم يلزم فيه قسامة ما يوجد في طريق أو هدم جدار ، فادعى وليه أنه هدم عليه أو طرح في شيء من هذه الأشياء لم تلزم التهمة ٠٠

ومن وجد مجروحا فى منزل قوم فقد رأى بعض أصحابنا أن ليس على أهل المنزل أرش •

## \* متسألة :

ومن اللتهم أن تدعى المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها ، فان وجدت متعلقة به ، أو وجد معها فى منزلها أو رؤى خارجا من منزلها فى وقت لا يدخل مثله عليها ، عوقب وان لم يكن لذلك سهب طف •

## \* منسالة:

ومنها أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا فيدعى هو على الذى جرحه ثم يرجع يتهم غيره ، فلا يقبل منه •

وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وقال: هو الذى قتله ، ولم يقل انه اتهمه ، وحقق عليه أنه قتله ، ولم يكن له أن يتهم غيره ولا قسامة له •

وكل من ادعى شيئًا مما وصفت ، فله اليمين على من ادعى عايه .

وكذلك المرأة على الرجل اذا أدعت الوطء فاذا لم يحلف لم يكن عليه حد ، ولكن يحلف للصحاق أنه ما فعل ، وان ادعت ما دون الوطء حلف عليه ، وكذلك لو ادعى عليه من له الدعوى أنه وطىء جارته صبية أو بالغاطوعا أو كرها فعليه اليمين لحال المهر .

من التهم ما يغيب عن القرى فى البدو ، وفى الطرق بين القرى بقطع الطريق ، وسلب الناس ، وبقتل أو حدث فى بعير أو غيره مما لا يحضر أحد يخبر به الا المدعى أو حدث فى الطريق فى فلاة فيرتقع الى الولاة أو يدعى على انسان قد حضر أخذ الوالى عليه الكفيل حتى يتبين له ما يستحق به ألمتهم \*

وان كان يدعى على غائب بعث معه من ينظر الحدث فان وجد سببا رفع اليه المدعى عليه ، وألزم التهمة وان لم يجد شديئا لدم يحبس أحدا ٠

وكذلك ان ادعى عليه أنه أخه عليه ابلا أو غنما أو بعه ا أو أشباه ذلك ، أو نهب منزله ، بعث معه أصحابه الى منزله عتى يبحثوا عن ذلك ، فان وجهدوا تهمة رفعوها الى الوالى بما يرى •

وأما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق ، فاذا رفع ذلك فوجدهم أخذهم وحبسهم ، ودعى المدعى بالسبب ، فان جاء عن ذلك بأسباب التهم حبسهم .

# \* مسألة:

ومن التهم أن يتهم الرجل أو القوم بالبيعة على المسلمين ، فان وجد لهم بيعة بكتاب أو شهدود أو رسدول عوقبوا بالحبس ، فان انجتمعوا أو برزوا فللامام أن يسير اليهم ، فان استسلموا وتابوا ، وصح ذلك عليهم حبسهم ، فان امتنعوا احتج عليهم ، ثم أخذهم فان حاربوا حل لده قتالهم ، حتى يستمعوا لده ويطيعوا ،

فان قتل أحد منهم ومن أتباعهم أحدا من المسلمين فى حرب أو غيلة وصحح ذلك قتل جميع من بايع على ذلك ، والقتل الامام وليس للأولياء ، وكذلك جاءت الآثار عن المسلمين •

## \* مسألة :

وان اتهم المضروب رجلا قبل أن يموت وقال : فلان ضربنى ، فليس للورثة أن يتهموا غيره ، ولا له ، وان اتهم فلاتا ثم اتهم غيره فله أن يتهم .

وكذلك فى السرق وغيره ، وكذلك الأولياء اذا قال فلان قتله ، ثم رجعوا انهم التهموا غيره لم يكن لهم أن يتهموا غيره ، وان قالوا نتهم فلانا ثم اتهموا غيره فلهم ذلك ٠

# \* مسالة:

وسئل: عن المتهم اذا حبس على تهمة ثم نسبت التهمة على غيره فطلب المتهم أن يحيس له من اتهمه بعد ذلك ، هل للحاكم أن يخرج الميهم الأول المحبوس ويحبس له المثاني ؟

قال: معى أنه قبيل: ان ذلك على الحاكم أن يفعل ذلك ، وكذلك غيره ما نسبت التهمة على أحد بعينه ، فألحاكم أن يخرج واحدا ويحبس الآخر ما لم تصح الثقة على أحد بعينه ، ويتبين الحق عليه •

قلت له : فهل لحبس التهمة حدد معروف ؟

قال: ليس أعلم لذلك حدا الاعلى ما يقع التعارف من الحكام ، وأهل العلم والمسورة معه •

قلت له: وان حبس الحاكم متهما على حدث أو على سرقة مدة ، ثم صح على غيره ، هل يلزم الحاكم في حبس ذلك شيء ؟

قال : معى أنه لا يلزم الحاكم في حبس ذلك شيء ، ولا على المتهم المحبوس تلحقه التهمة في مثل ذلك .

## \* متسألة :

سئل أبو سعيد رحمه الله : عن الرجل اذا استعدى على رجل أنه كسر يده أو ضربه أو وطئه فى بطنه الى أن أحدث فى ثيابه ، أو دخل منزله وأخد لمه شيئا من منزله ، وامرأة استعدت على رجل أو امرأة أنه فعل فيها مثل هـذا ما يجب على الحاكم ، أن يفعله بينهما اذا أنكر المدعى عليه ذلك ؟

قال: معى أن المستعدى اذا كان به شىء مما يدعيه من أثر أو الجروح أو الكسر ، فادعى على أحد ممن تلزمه التهمة أخذ له بالتهمة ، وحبس حبس التهمة على ما يراه الحاكم من تعديه وشره وزلته ، وليس لحبس التهمة شىء محدود الا اجتهاد نظر الحاكم في ذلك اذا جب ذلك عليه .

وجاز له واذا استقصى الحبس بمعنى التهمة فمعى أنه قيل يدعو خصمه بالبينة على ما يدعى لثبوت الحق ، فان حضر بينة وجب عليه الحق ، والا أطلقه على سبيل المتهمة ، وبينهما الايمان على ما يدعيان •

وان كان المدعى عليه لا تلحقه التهمة لم يؤخذ بالتهمة الأ أن تصلح له عليه البيئة ، أو يرجع الى يمينه على ما يدعى عليه ، فيحلف له ، فاذا صحت عليه البيئة بالجدث عوقب على حدثه بما يراه الحاكم من العقوبة من حبس أو ضرب أو جميعا ، ثم الأخذ بالحق الذى يجب عليه ، ولا يوخر الحق الحبس ان طلب ذلك خصمه •

وانما يكون الحبس على قدر ما يكون حدث المحدث فى عظمه وصغره ، وعلى قدر شر المحدث المتهم ، فيعجبنى أن يكون أخد المستحق الحبس على معنى التهمة أن يكون أقل الحبس ثلاثة أيام ، الا أن يرى الحاكم غير ذلك وهو ممن له نظر ، فذلك اليه •

وأما الدعوى التي لا يدرك لها أثر في الأبدان ، وانما هي في الأموال ،

فمعى أنه قيل اذا أدركت صحته بسبب الحدث من كسر الجدار ، أو نقبه و كسر الباب وما أشبه ذلك ، فاتهم به من تلحقه التهمة وهو ماله الذى فيه الحدث ، أو مال قد صحت فيه وكالته ، أو مال يتيم أو وصى له وأشباه ذلك أخذ له بالتهمة على حسب ما مضى فيه من القول ، ثم يسأل البينة عن ثبوت الحق بعد الحبس بالتهمة على نحو ما مضى من القول ،

وأما اذا لم تكن فى جسد الانسان المستعدى أثر ، فادعى مثل هذه الدعوى على غيره انه فعلها به ، فمعى أنه قبل يدعى على ذلك بالبينة ، فان أحضرها أخذ لمه ذلك بالحق الذى ثبت لمه ، وان أعجز البينة وأحضر ما لم يوجب معنى التهمة من شهادة ثقة أو ثقتين أو خبر اثنين ممن لا يتهمون فى مثل ذلك حبس لمه بالتهمة على معنى ما مضى من القول فى التهمة .

### \* مسألة:

وسألته عن العبد اذا رفع الى الحاكم على رجل حر أنه ضربه ، وكان به أثر فحبس له المتهم ، ثم أراد الحاكم اطلاقه ، كيف الحكم في ذلك ، ولم يحضر العبد ؟

قال : معى أن الحاكم يحتج على سيد العبد ان كان حاضرا ، والا أخذ عليه كفيلا بما يصح عليه من هذه التهمة التي ادعاها عليه العبد •

قلت له : فإن لم يجد كفيلا ، وكان السيد غائبا ما القول فيه ؟

قال : معى أنه اذا لم يبق عليه عقوبة الحبس لم يزد اليه الا بحق يصح عليه ، فيعجبنى أن يستوثق بالاشهاد والشرط بالموافاة اذا طلب خصمه ذلك ، فيما يصح عليه من هذه الدعوى .

قلت له : فأن لم يطلب سيدَه ذلك فطلب لــه عيره محتسبا لــه في ذلك ، هل يكون بمنزلة من قد طلب ؟

قال : لا يبين لى أن يكون مثل طلبه .

قلت له : فان كان سيده فيه علة لا يقدر على الوصول الى الحاكم ، هل يكون طلب المتسب مثله لأجل العلة ؟

قال : معى أنه يوكل فى ذلك ولا يقوم مقامه المتسب .

### \* مسألة:

عن الأعمى الذا ادعى أن غلانا ضربه ولم يعرف الحاكم ذلك الذى الدعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الحاكم فى ذلك ؟

قال: معى أنه اذا ادعى على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة أخد أحد التهمة .

قلت له : فان ادعى على رجل حاضر بعينه ، وأشار اليه يبده ولم يسم باسمه يقبل منه أم لا ؟

قال : معى أنه لا يقبل منه حتى يسمى رجلا بعينه ، ويصفه بصفة تدرك معرفته معنى قوله ج

### \* مسالة:

قلت له: فان حضر الحاكم رجل أو امرأة أو عبد أو أمـة بالغ أو صبى مراهق أو غير مراحق وبه أثر جراحة ادعى أن رجلا جرحه ، وهـذا الرافع غير ثقة ، وفي حـد اتهم بالزيادة في قوله ، والتعدى في فعله وادعى الرجل الذي اتهمه فيه أثر أنه جرح نفسـه ، أو ضرب نفسـه أو أخبر الحـاكم ممن يدعى أنه حضر خصومته ما يفعل الحاكم في دعـوى هـذا الدعى في الأثر يأخذ لـه خصمه بالتهمة أم لا يأخذ لبـه ، بمعنى التهمة في نفسـه ، وما ادعى خصمه وما رفعه غيره من الخبر في فعله بنفسه أم كيف الوجه في ذلك ؟

ت قال : معى - اذا لحقهما جميعا معنى التهمة في هــذا أخذ. متهما الأغلب في التهمة فيه في النظر ، فإن اشتبه أمرهما تركت الشبهة فيهما •

## \* مسألة:

قلت له: فان ادعى رجل على رجل أنه أحدث فى مال رجل يدعيه أنه أحدث حدثا مثل كسر جدار أو قلع شجر أو صرم أو غير ذلك من الأحداث فى الأموال ، هل للحاكم أن يأخذ من يدعى عليه ذلك ، ويحبسه له بالتهمة أم لا يقبل منه ذلك الا بعد صحة يقف عليها الحاكم من ادعائه للمال أو الحدث ، أم كيف الوجه فى ذلك ؟

قال : معى أنه اذا ادعى على من تلحقه التهمة بعد صحة الحدث في المسال الذي له بما يوجبه معنى الصحة عند الحاكم ، فقد قيل : مؤخذ له بالتهمة من تلحقه أسباب التهمة في ذلك نظر الحاكم ، ان كان مهن ينظر ذلك أو نظر أهل العلم ، فقد قيل : انه لا تهمة في الأموال ،

وانما يحكم فيها بالبينة والصفة بمعنى امكان انتقال الأموال من بعض الى بعض فى كل وقت وحال يمكن الزوال ، فلا يعترض فى ذلك معنى تهمة حتى يصح الحكم بالاقرار أو بالبينة ، لأن الأموال مباحة لأهلها أن يحدثوا فيها ما أرادوا اذا قصدوا الى اصلاحها من هدم عامرها وقطعها ، وليس كذلك الأبدان مباحة لأهلها ولا أغيرهم .

# \* مسألة:

سألته عن صبى صغير رفع الى الحاكم وبه آثار غير دامية مثل سحل أو ورم أو خضرة أو حمرة ، فادعى على رجل أنه ضربه ممن يعرفه الحاكم ، هل للحاكم أن يأمره بأخذ الشارى ، واحضار خصمه أو يرسل الحاكم اليه ، ولا يعنى الصبى فى ذلك ؟

قال : معى أنه لا يعنى الصبى فى ذلك ، ويتولى الحاكم ذلك على وجه ما يمكنه من البلوغ اليه •

قلت له : فان كان الماكم لا يعرف خصمه ، ولا استدل عليه بمعنى السؤال عنه حتى تصح معرفته عنده بصفة أو معاينة ، فان صرف ذلك الى الصبى من غير قصد الى استعماله وتعنته على وجه التخير له ، فأرجو أن لا يلزمه فى ذلك بأس ، ولا أحب له ذلك .

لأن المق لا يثبت للصبى ، ولو ثبت له لم يكن يعنى فى ذلك على حال ، لأن على الحاكم ايماله الى حقه فى ذلك الذا صح معه ، وان لم يصح معه فانما الأدب لغير الصبى .

قلت له: فيسم الحاكم أن يأمر الصبى بالقعود الى أن يحضر خصمه للذى ادعا أنه ضربه ان عرفه أو خبره بمعرفته من لا يتهمه أم لا يجوز له ذلك ؟

قال : معى أنه ان خيره فى ذلك ، ولم يتبين عليه فى معنى تخييره مضرة فى القعود ، فأرى أن يسعه ذلك •

قلت له: غان اتهم الحاكم الصبى فيما رفعه ، وادعى الصبى بينة تشهد له ، هل للحاكم أن يأمره أن يحضر بينة حتى ينسب الى الحاكم صحة ما ادعاه ؟

قال : معى أن الحاكم يقول له بذلك على وجه التخيير أن أراد أن يحضر بينة أو يأمر أه بذلك اذا لم يكن أه من يلى ذلك •

### \* مسألة:

وسألته عن الصبى الذى يصيبه الصراع اذا حضر الى الحساكم وبه آثار ضرب ادعى أن رجلا ضربه ، هل للحاكم أن يأخذ له من ادعى أنه ضربه بالتهمة ؟

قال : معى أن الصبى اذا كان فى حد من يعقل ، واداعى ذلك فى حال فاقته ، كان الحاكم أن يأخذ له من ادعى أنه ضربه بالتهمة •

قلت له : فما حد الصبى اذا كان بهذا الحد سمع لمه الداكم دعواه ، وأخذ لمه خصمه بالتهمة ؟

(م ١٣ – الجامع المنيد ج ٢)

قال : معى أنه قد مضى القول فى ذلك ، ولا يكون اعتباره الا بالنظر فى وقته .

### \* مسألة:

وفى رجل ادعى أنه ضربه ، وكانت به آثار جراحة أو غير جراحة ، فأمر الحاكم باحضار خصمه وغاب المدعى المضروب ، وحضر الى الحاكم رجل فقال له الحاكم أنت الذى يدعى فلان يعنى المضروب أنك ضربته ، فقال : نعم أنا فلان ، وأما أنا فلم أضربه ، وقال رسول الحاكم : هذا فلان الذى ادعى المضروب أنه ضربه ، هل المحاكم أن يحبسه على المتهمة على هذه الصفة ، ولم يحضر المدعى ، فيقول : ان هذا هيو الذى ضربه وكيف الوجه للحاكم فى ذلك ؟

قال : معى أنه أذا أقر المدعى عليه أنه هو المدعى عليه فلان بن فلان الضرب المقته التهمة عندى بدعوى فلان بن فلان ٠

قلت له : فان لم يقر أنه هـو المدعى عليـه فلان بن فلان ؟

قال: معى أنه لا يحبسه حتى يخبر الحاكم ثقة ، أو ممن يكون يخبره بسبب التهمة أنه ضربه هذا الضرب ، أو أنه هـ و الذى ادعى عليه غلان ذلك الضرب .

### \* مسالة:

وسئل: عن رجل ادعى أن هذه النخلة لــه ، وأن فلانا جدها عليه أو صرمها ، هل يكون للحاكم أن يحبس لــه من اتهمه بجداده بالتهمة أو يصح مع الحاكم أن النخلة للمدعى ؟

قال : معى أنه قيل : لا يؤخذ لـ بالتهمة بما يدعى وقيل : ما لم يعارضه أحـد فى ذلك بدعوى ، أو ينكر المدعى عليه أنها ليست للمدعى لم تصل دعـوى المدعى فى هذا ، ولا تهمة حتى يصح لـ المـال ،

قلت له: فان أحضر الى الحاكم شهودا أن هذه النخلة يدعيها فلان هــذا المدعى ، ولا نعلم أن أحــدا يدعيها غيره ، هل للحاكم أن يأخــذ لــه من اتهمه بجدادها ؟

قال : معى أن هذه الشهادة تكون مثل الدعوى الا أن يشهدوا أنها لــه ، أو فى يده ٠

قلت له: غان لم يدع المتهم فى جدادها أنها له ولأنها لأحد غيره ، فسأله الحاكم عما يدعى عليه هذا الرجل فى جداده لهذه النخلة ، فأنكر ولم يدع له ولا لغيره فى هذه انخلة شيئًا ، هل للحاكم أن يحبسه له ابلتهمة ؟

قال: قد مضى القول فى ذلك أول المسالة باختلاف ، وان أقر المتهم بالحدث أن المال المحدث فيه لهذا المدعى كان قد أقر له بما يوجب عليه عندى التهمة ، ولو أنكر الحدث .

### ﴿ مسألة :

والعبد يحبس على ما يجنيه ويدعى عليه بالتهمة كما يحبس الأحرار ، ولا وقت فى ذلك ، لأن الحبس لله ليس للعباد ، ونفقة هذا العبد فى الحبس على مولاه وان كان حاضرا ، وان كان غائبا انفق عليه من ماله ،

فان لم يكن لسيده مال بيع هذا العبد فى نفقته ان كانت قد وجبت فيما تقدم على سيده ، والحتاج هذا العبد الى النفقة للمستقبل ان كان محبوسا أو مطلقا ، كان على الحاكم أن يبيعه اذا كان سيده غائبا حيث لا تناله الحجة بالنداء جمعة واحدة •

وان كان السيد حاضرا واحتج عليه ، فلم يأذن ببيعه ولا أنصف فيما وجب عليه ؟

فمعى أن الحاكم بالخيار ان شاء أخذ العبد بذلك وتحبسه عليه حتى يفعله وان شاء باع العبد •

### \* مسألة:

قال محمد بن المسبح: ان محمد بن محبوب تكلم فى كلامه على المنبر فقال: ان الامام لا يحكم الا بالبينة العادلة الا ما اصطاح عليه المسلمون من حبس أهل التهم فى الفنون الموصوفين بها ، الشاهر أمرهم فيها ، مثل السارق وقاطع الطرق ، والجاهل المعروف بجهالته ،

وقال أبو سعيد رحمه الله : وهل للحاكم أن يحبس على التهم اذا تظاهرت سبابها على من تلحقه التهمة ؟

قال : وأصل ثبوت التهمة صاح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم للاسسلام وأهله ٠

قلت : فهذا اتفاق لا يجوز مخالفته أو أرى ؟

قال : لا يعجبني تركه اذا وقع النظر به صلاحا للاسسلام ، وفي

تركه خوف الفساد الا ان يخاف منه أشد مما يرجو به من الفساد ، وبطللان الأمر خرج على معنى النظر الأخذ به •

# قلت : ولم نعلم أن ذلك من السنة ؟

قال: لا أعلم ذلك منصوصا الا ما يشبه من معنى الحكم بالقسامة بأنها لا تخرج الا على معنى أصل التهمة ، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك ، أنه لزمه ولعله على الخصوص فى الدماء ، قال : ويشبه ثبوت التعزير ولزومه •

# \* مسالة :

ولم يروا على التهمة عقدوبة غير الحبس والقيد ، وذلك أكثر ما عوقبوا به ، ولا يجوز عندهم الضرب على متهم ، وضرب الناس على التهمة حتى يقروا انما هو للجبابرة ، وليس هو من حكم المسلمين •

### \* مسالة:

اختلف فى حبس التهمة فقد قبل فى حد حبس التهمة فى القتل اثنتا عشرة سنة الى ثلاث سنين ، وما بقى من التهم فهو الى ما يرى الحاكم وأقله على ما قبل ثلاثة أيام ، وقبل : يوم وليلة ،

وروى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم حبس على تهمة يوما وليلة •

وروى جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم حبس على تهمة يوما وليلة ، وروى أنه حبس على تهمة ساعة من نهار ، والله أعلم .

### \* مسألة :

قلت : فكم أقل الحبس على التهمة ؟

قال : النظر الى الحاكم ، لأن الأمر فيها غير محدود ، فان قيل : بالثلاث فعلى النظر ليس على وجه الاجماع •

قلت : فيجاوز حبس التهمة أربعين يوما ؟

قال: قد قيل يجاوز بها ذلك على النظر مما قيل فيه القتل والسرق حتى قيل يعمر السجن أبدا اذا شهر ذلك ، الا أن يظهر منه رخصة وتوبة يؤمن بها أهل الاسلام ، واذا رأى الخصم أن يمدد خصمه ، فالرأى فى المدة الى الخصم ، والله أعلم وبه التوفيق .

### بساب

### الدعوى في الحقوق والاقرار بها

ووسئل: عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم عند الحاكم فسأل الحاكم الخصم فقال: هو صادق أيكون هذا منه اقرارا بما ادعى عليه خصمه ؟

قال: معى أن هذا لا يكون مقرا بهذا القول ، ولا يحكم عليه بشىء لأنه يمكن المعنى فى قوله: انه صادق فى قوله هذا ، ولا يعلم هو بصحة دعواه هذه عليه ، فعلى هذا المعنى لا يكون تصديقه لله اقرارا منه بما ادعى عليه ،

### \* مسألة:

وعن رجل ادعى على رجل دعوى يتهمه ، ثم رجع فادعى عليه قطعا ما يسمع منه الحاكم دعواه الأولى أو الثانية ؟

قال : معى أنه اذا كان يدعى على خصم حاضر ، ثم رجع فاتهمه وثبت على معنى التهمة ، وترك الدعوى وصل الى ما يجب له من الدعوى ٠

قلت له : فهل على الحاكم أن يقول للمدعى قد أبطلت دعواك الأولى أم لا ؟

قال: ليس يبين لى أن على الحاكم ذلك ، وان فعل احتياطا التذكرة أو الخصم في قطع الحجة عنه كان ذلك اليه •

### \* مسألة:

فى رجل كان عليه ارجل دراهم ، فجاء اليه بدراهم فقال له : تراها هاهنا كذا وكذا درهما من حقك اقبضه ، فقال الآخر : صره فى هذا الثوب ، أوضعه فى مأمن ، فذهب عنه ليصره عنه كما أمره ، فذهب صاحب الحق على أن يأخذ ما وضع له من حقه فلم يجد فى الثوب شيئا ، ولا فى الموضع الذى أمره ، وأقر هذا أنه أمر الآخر أن يصره أو يضعه حيث أمره ، وادعى الآخر أنه قد فعل ؟

فمعى أنه قد قيل ان على الذى عليه الحق البينة أنه قد وضعه حيث أمره هذا لأنه مضمون عليه فلا يزول عنه الضمان الآأن يقبض من صاحب الحق أو ما يشبه معنى القبض الذى يحكم عليه بقبضه •

وما أن كان ذلك أمانة فقال له: ترى مالك فأمره أن يجعله فى مأمن فلم يجده صاحب المال كان القول قول الأخير مع يمينه ، لأنه أمانة خلاف المضمون في هذا عندى •

قلت له : فان حلف بطلاق امرأته أنه قد وضعه حيث أمره صاحب الحق فلم يصح بالبينة ، هل تطلق امرأته بذلك ؟

وعلى قول من يجعل ذلك خبرا يقع الطلاق من حينه ، ولا ينفعه ذلك ، وأكثر القول عندى أن ذلك يقـع موقع الاستثناء •

قلت له : أرأيت ان قال الذي عليه الحق لصاحب الحق : ترى حقك

هذا وهو عشرة دراهم ، فقال له : ضعه فى موضع كذا وكذا موضع آمن فتلفت الدراهم أو لم يجد صاحب الحق فى ذلك الموضع شيئا ، فادعى أنه قد وضع الدراهم حيث أمره ؟

قال: فان صدقه على ما قال هذا انه عشرة دراهم فقال صدقتك على ذلك ، وقال الذي عليه الحتى: تراها هاهنا عشرة دراهم ، فقد صدقتنى على ذلك ، فقال: نعم ومره أن يجعلها في موضع متلف أو مأمن فجعلها الآخر حيث أمره فام يجد هذا شيئا ، وتلف هذا يكون هذا بمنزلة الأمانة أو يكون القول قول الذي عليه الحق أنه قد جعله أمره هذا اذا قال قد جعله فيه بعد التصديق قال: هكذا عندى •

# \* مسألة:

وسئل: عن الرجل رفع على رجل الى الحاكم ، فاما حضر هلو وخصمه قال: أنصفنى من فلان ، فقال له الحاكم: ما تدعى عليله ؟ قال: أدعى عليه ست مكاكيك حب ، وعشرين من تمر ، وثلاثة دراهم ومن قطن ، فقال لخصمه: ما تقول ؟ فقال: مسلم الى أخى حبا وتمرا وقطنا ، فطلب الرافع الانصلاف الى خصمه كيف الحكم فى ذلك ؟

قال : معى أن خصمه لم يقر له على هذا اللفظ بشيء يلزمه •

قلت له : فان ادعى عليه أن عليه أو قبله أو يلزمه أو مسه أو عنده كيف يخرج معانى هذه الألفاظ ؟

قال : معى أن قوله اليه ليس ييين لى فيه ثبوت شىء يلزم خصمه ،

وأما قوله عليه فقد قيل: انه مضمون عليه ، وأما قدوله قيله فمختلف فيده:

قال من قال: انه يكون بمنزلة المضمن عليه بالتقييد أنه مضمون --- عليه له الأمانة •

وأما قوله : يلزمه فيخرج معى بمنزلة الضمان ٠

وأما قوله : معه وعنده فيخرج مخرج الأمانة •

### الله عسالة :

وقال فى رجل يقر لآخر بحق عند الحاكم فيطلب الى الحاكم أن يأخذه له بما أقر له به ، ولم يمدده ، ثم انصرف صاحب الحق ؟

فعندى أنه قيل ان على الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه ، فان دان للاعطاء والا حبسه الى أن يحضر خصمه •

قلت : فان بذل العطاء والتسليم للحق ، هل يؤخذ بالكفيل ولا حبس عليه ؟

قال المؤلف: هاهنا لعله سقط ، وقد يوجد ولا حبس رجع ، اذا حضر الكفيل ٠

وقال من قال: لا حبس عليه ولا كفيل، اذا دان بالعطاء وعرض ماله من أصـل كان أو غيره •

قيل له : فهل الحاكم أن يكفل النساء اذا كان ذا خبرة بهن وبأحوالهن ، وكن في موضع الكفالة ؟

قال: هكذا عندي •

### \* مسألة:

وسألته عن رجل قال لآخر: أنفق على غلامى هذا الى ألف درهم، فقال له: انه قد فعل، هل يكون القول قوله فى ذلك، وعليه أن يعطيه ذلك؟

قال : معى أنه قيل لا يصدق فى ذلك اذا أمره أن ينفق عليه من مال المنفق ، وان كان أمره أن ينفق عليه من ماله أعنى السيد ، وفى يده له مال فقال انه أنفق عليه الى ما حد له ، فمعى أنه يصدق فى ذلك .

### \* مسالة:

وسئل : عن رجل ادعى على رجل أن معه له ألف درهم ، فقال الرجل : كانت معى دفعتها اليك ؟

قال: معى أنه يخرج مخرج الأمانة بقوله أنها معه عنده ، والأمين مصدق ، وليس عليه بينة فيما ادعاه ، فان طلب يمينه على ما ادعاه من تسليمه اياه كان عليه اليمين •

ومعى أنه خرج فى بعض ما قيل أنه لا يمين على الأمين ، وليس عندى من قول أصحابنا •

قلت له : فان ادعى أن عليه له عشرة دراهم ، فقال المدعى عليه : قد كانت لك ثم دفعتها اليك متصلا ، هل يكون مدعيا في ذلك ؟

قال : هكذا معى أنه قيل : اذا كان متصلا بقوله بالتسليم مع الاقرار كان القول قوله مع يمينه اذا قال على وسلمها اليك ، وأوفيتك اياها .

قلت له : فان قال : كانت على الا أنى قد قبضتك اياها أكل ذلك سـواء؟

قال : معى أنه لا يخرج عندى مثل الأول ، لأن قوله الا أنى يدل على معنى آخر •

## \* مسألة:

وسألته عن صبى رفع على رجل أن له عنده نعل ، فأقر الرجل أن عنده للصبى نعلين ، ما الحكم فى ذلك ؟

قال : معى أنه يثبت ما أقر به •

قلت له : فالى من يسلم هذين النعاين ؟

قال : معى يسلمها الى والده ان كان مأمونا على مثل ذلك للسولد •

قلت له : اذا لم يكن والده مأمونا فالى من يسلم ذلك ؟

قال : معى أن الحاكم يقيم للصبى وكيلا يقبض له ماله ، أو يأمر والده رجلا ثقة يقبض لـ ماله ، ويكفى أمر الوالد للرجل بغير وكالة ٠

قلت له : فما يفعل هـذا الثقة أو الوكيـل في هذا المـال الذي الصبي ؟

قال : معى أنه يكون أمانة فى يده الى أن يجعلها أو ثمنها ، ان أوجب الرأى بيعها فيما يصلح الصبى ، أو يصلح ما له •

قلت : فان كان الصبى يتيما فقد صح له هذا المال ما يفعل فيه الحاكم ؟

قال : معى أن الحاكم يقيم له وكيلا فى قبضه ، ويكون فى يده أمانة الى أن يجعلها أو قيمتها فى صلاحه وصلاح ماله •

### \* مسألة:

وعن مسلم ويهودى ادعى المسلم على اليهودى مائة درهم ، وأحضر شاهدى عدل من عدول اليهود بصحة دعواه ، وادعى اليهودى على المسلم مائة درهم ، وأحضر شاهدى عدل من عدول المسلمين بدعواه ،

قلت له : ما حكمها ، ومن يلزمه الخروج منها الى صاحبه من حقه على هذه الصفة ؟

قال: معى أنه قد قيل تجوز شهادة اليهوديين على اليهودى بما ادعاه عليه المسلم، وشهادة المسلمين على المسلم بما ادعاه عليه اليهودى ، ويؤخذ كل واحد منهما بما صح عليه لصاحبه ٠

### \* مسالة:

وسئل: عن رجل شهد عليه ستة شهود كل شاهدين يشهدان عليه بمائة درهم لزيد ، ما يازمه ثلاثمائة درهم أو مائة درهم ، والمدعى عليه ثلاثمائة درهم ؟

قال: معى أنه يلزمه فى الحكم مائة درهم ، لأن شهادتهم شهادة واحدة الا أن يبينوا فى الشهادة كل واحد منهم أن هذه المائة الدرهم غير الذى شهد عليه بها الشاهدان الأولان ، أن تبين كل بينة أن هذه المئة التى شهد بها من وجه غير الوجه الذى شهدت بها البينة لأخرى .

قات: فان قال أحد الشهرد: ثمن حب ولم يقل الباقون شيئ؟ قال: معى أنه تثبت عليه مائة درهم •

قلت له : فان شهد أربعة كل شاهدين شهدا بمائة درهم ، وشهد شاهدان بمائة درهم ثمن حب ؟

قال : معى تثبت عليه مائة درهم •

### \* مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على آخر أن له عنده دينارا ، وأنكر المدعى عليه ، وطلب المدعى يمين المدعى عليه ، فادعى أنه قد كان حلفه عليه يمينا قبل هذا ، وأنكر أنه لم يحلفه ؟

قال : معى أن عليه البينة أنه حلفه ، فاذا أحضر بينة والا كانت عليه اليمين •

قلت لــه: فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ، فحلف أن لــه عنده دينارا ما يلزم الحاكم للحالف؟

قال: معى أنه أن حلف أن له عنده دينارا كان له عنده مثقال ، لأن الدينار معروف أنه مثقال ، لأنه لو صح عليه له عشرة دنانير كان له عليه عشرة مثاقيل •

### \* مسألة:

وسأنته عن رجل ادعى على رجل حقا من قبل والده ولم يجده ، وكيف الحكم فى ذلك ؟

قال : معى أن على المدعى البينة فان أصح بينة على شيء حكم .

قلت له : أرأيت ان لم تكن له بينة تشهد له بشىء كيف الحكم ف ذلك ؟

قال : معى أنه قيل فيه باختلاف :

قال من قال: ان اليمين على المدعى عليه يحلف يمينا بالله ما يعلم أن قبله لهذا حق من قبل ما يدعى من ميراث والده ، ولا يكون على المدعى في هذا يمين • وقال من قال: على المدعى اليمين على ما يدعى من الفضة من شيء بعينه ان لم يحده •

قلت: فان حلف أن لـه عليـه من قبـل ميراثه من والده تمرا ، أو حبا أو برا أو ذرة أو دراهـم أو دنانير أو غـير ذلك ، ولـم يحد كم ما يجب على خصمه ؟

قال: ان على خصمه أن يحضره ما أراد من النوع الذي حده عليه ، ولا يخرج من حد التسمية مما حلفه عليه .

قلت : غان ادعى الذى حلف أن الذى قبله لوالده أكثر من هذا ، وأنكر المدعى عليه ما الوجه في ذلك؟

قال: معى أنه يقال المدعى عليه ان شاء يحلف ما قبله له أكثر من هذا مما يدعى عليه ، أو أن يرد اليمين عليه فيحلف على الحق الذى يدعى عليه من قبل والده أكثر من هذا ثم يؤخذ المدعى عليه أن يحضره ما أراد الى أن ينكل عن اليمين ، وينقطع الحكم بينهما عند ذلك •

### \* مسألة:

وسألته عن رجل أقر أن عليه لوالده كذا وكذا ، فأنكر ذلك ؟

قال : معى أنه تكون عليه البينة باقراره ، فان أعجزها كان على المدعى عليه البيمين ، لقد أقر لــه فلان هذا بكذا وكذا ، ثم يحكم له به عليه ٠

### ﴿ مسألة:

وسئل : عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ نه من عنده دراهم وثيابا لم يبينها كم هى ، هل تسمع دعواه ؟

قال: انه تسمم دعواه ٠

قنت له : فهل يلزم فى ذلك لا يمين ، وان لزمته فكيف ذلك ؟

قال : معى أنه يحلف ما معك ولا عليك ، ولا أتلفت شيئا تعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى عليك من هذا المال •

قلت له : فان ادعى شيئًا لا يبين ما هو ؟

فقال من قال: انه لا تسمع دعواه ٠

وقال من قال: تسمع منه وينظر في اليمين •

# \* مسألة:

وسئل : عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم ، فقال : نعم هى على تلك ، وقد وفيتك اياها ، هل يقبل قوله ؟

قال : معى أنه قيل هو مقر على نفسه ، ويكون مدعيا فى الوفاء ، وعليه البينة بما ادعى •

(م ١٤ – الجامع المنيد ج ٢)

قلت له: فما تقول اذا نزل الخصمان الى الحاكم ، فادعى أحدهما على الآخر حقا ، فأنكر وأعجز البينة ، ونزل الى يمين خصمه ، هل يجبره الحاكم أن يحلف ؟

وأما أن يرد اليمين الى المدعى والا الحبس اذا طلب خصمه ذلك ، هكذا عندى فيما له رد اليمين •

قلت: فان طلب أن ينصرف ، هل على الحاكم أن لا يدعه الا برأى خصمه ؟

قال : انه كذلك لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه •

قلت له : فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم ذلك ؟

قال : معى أنه قد قيل ذلك ، وقيل : لا يحجر الا بقدر الحـق الذي عليـه •

قلت له: فاذا حلف الخصم خصمه على شيء من الدعوى ، فلما فرغ عاد وادعى عليه دعوى أخرى ، وطلب يمينه ، هل له ذلك ؟

قال : معى أن له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عليه الى هذا اليوم الذي حلفه فيه •

قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبه؟

قال : هكذا عندى ، لأن ذلك من مصالح الأحكام ، ولئلا يتعنت الخصوم بعضهم بعضا •

ظلت له : واذا قال : لم تبق له دعوى فطلب يمينه فحلفه ، تم ادعى عليه شيئًا آخر ، هل تسمع دعواه ؟

قال : هكذا عندى ما لم تنقطع دعاويه ٠

قلت له : فما اللفظ الذي يوجب قطع دعاويه ، ولا تسمع له دعوى بعد ذلك ؟

قال: معى أن من ذلك أن يقول لمه الحاكم: قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك هذا فيما مضى الى هذا الوقت فى هذا اليوم، فاذا قال: نعم، وحلفه على دعاويه، ثم ادعى عليه بعد ذلك لم تسمع له دعوى فى ذلك الوقت، وقد يقطع له دعواه م

قلت له : فان غاب عنه ذلك بقدر ما يلزمه له حق ، ثم نزل أليه في ذلك اليوم بعد الغيبة ، فادعى دعوى أخرى ، هل يسمع الداكم منه ذلك ؟

قال : هكذا عندى اذا أمكن حدوث ذلك ٠

قلت له : فان ادعى رجل على آخر أنه دخل بيته وأخذ متاعا له ، فأقر فادعى عليه أن عنده له ذلك ، وأنكر دخول البيت ، وطلب أن يدلف له ما دخل بيته ، هل عليه في ذلك يمين ؟

قال : أن ليس فى ذلك يمين ، ولا تثبت اليمين فيما لا يجب على الخصم به حق للمدعى الذى يدعى دخول البيت ، وهذا المعنى من قوله ٠

قلت له : فاذا قطع الحاكم حجة الخصم وأثبتها فى دفتره ، أيكون الدفتر أبدا متروكا ليس للحاكم ولا لغيره يحدث فى ذلك حدثا ؟

قال : هكذا عندى وهو بمنزلة الصكوك •

قلت: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له : فاذا حضر الحاكم الموت ، هل له أن يشهد على دفاتر حكمه ؟

قال : معى أن ليس عليه في اللازم •

قلت: فيستحب له ذلك ؟

قال: هكذا عندى •

## \* مسألة:

فى رجل ادعى رجل أن له عليه من شوران فأقر له أن عليه له من شوران ما يكون له من شوران رطب أو يابس ؟

قال : معى أن له المتعارف بين الناس من الشوران من رطب أو يابس •

## \* مسألة:

وسئل : عن رجل أقر لرجل بمن خبز ما يكون له ؟

قال : معى أنه يكون له من خبز من خبز البلد فى ذلك الوقت ٠

قلت له : هما يكون من الخبز الذي يباع أم من الخبز الذي يأكله الناس في منازلهم ، أو يكون له الأغلب من ذلك ؟

قال : معى أنه أقر له من خبز كان القول قوله مع يمينه أن أراد ذلك المدعى عليه ، ويعجبنى هذا الا أن يصح عليه غير ذلك ٠

### \* مسألة :

وعن رجل ادعى على آخر ستة دراهم الا دانقا من الدراهم ، فأقر أنه اشترى من عنده شحما بسبعة دراهم ، كيف الحكم في ذلك ؟

قال : معى أنه يلزمه أن يسلم اليه ما أقر له أنه اشترى بــه من عنده ، وان طالبه الآخر لزمه أن يسلم اليه •

## ☀ مسألة:

وسئل: عن الحاكم اذا صح معه حق على رجل لزوجته من صداق ، أو صح حق لرجل من شرى أو بيع أو غير ذلك من أسباب المعاملات ، أللحاكم أن يحكم عليه فى الوقت بتسليمه ، أو حتى يصح أن له مالا ، وفي يده يسار أم كيف الوجه في ذلك ؟

قال: مى أنه قيل: اذا لم يصح أن له مالا ولا فى يده يسارا يؤدى منه مثل ذلك الخف أو شىء منه فلا سبيل عليه فى جميع ما كان من الحق من أى وجه كان ، ويدعى خصمه بالبينة فى ذلك أن ادعى أن

له مالا ، لأن أصل ما الناس عليه أنه لا مال له ، وأن المال منكتم ، ويمكن أن يكون أو لا يكون ، والأصل أنه لا مال له حتى يعلم أنه حدث له مال ، فلا يؤخذ بشىء الا أن تقوم عليه بالحجة ، لأنه لا حبس عليه الا أن يكون معه مال يقدر على أداء الحق الذى قد لزمه ، لأن الحبس عقوبة ولا يعاقب الا بشىء .

وقيل: يسئل عنه أهل الخبرة به ، فان ثبت له شيء يجب عليه منه أداء ذلك الحق أو شيء منه ، أخذ به ، وان لم يثبت له شيء أسم يؤخذ به ، ولا يدعى خصمه بالبينة ، ولا يترك من المطالبة ، ولا يعجل عليه بالحبس حتى سأل عنه .

وقال من قال : اذا ثبت عليه الحق الذى وجب عليه فى الاسلام أداؤه اذا كان له مال فهو مأخوذ بأداء ما يجب عليه لامكان المال له فى حال من الأحوال ، ولأن قوله : لا مال له دعوى حتى يصح ما يدعيه بالبينة ، ويؤخذ بجميع ما لزمه ، فان أداه والا حبس حتى يؤديه أو يصح له براءة من أداة ما لزمه .

ومعى أنه قد قيل: اذا ثبت عليه من الحقوق باقرار أو بينة بما قد لزمه صار له به سبب ملك كان مأخوذا بمثل هذا حتى يصح أنه قد زال من يده بالبينة ، وان كان الحق الذى عليه مثل صداق تزوج به امرأة ، وحدث لا يثبت له به مال مثل قتل أو جرح وأشباه ذلك الذى لا يثبت به عوض ، فهذا ومثله الذى يؤخذ خصمه بالبينة أنه له مال يؤديه منه ، وما كان قد ثبت له فى يده كان مأخوذا بأداء الحق منه حتى يصح زواله •

## \* مسألة :

وسئل: عن رجل ادعى على رجل مائة درهم ، فأقر المدعى عليه أنه له عليه مائة درهم من قبل حجة قام بها ، هل تثبت عليه أو ينفعه قوله ان كان قام بها ؟

قال: انه اقرار ثابت عليه لموضع قوله من قبل حجة ، ولا يبين لى أن قوله ان كان قام بها استثناء ينهدم عنه الاقرار •

## \* مسألة :

عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه دكانا بحجة ، وأن من حجته أنه يقول ان دارا له تستحق هذا الدكان ما يكون ذلك اقرارا منه أو دعوى ؟

قال : معى أنه بعد على دعواه ، لأنه انما قال : ان الآخر يقول ان داره تستحق الدكان على معنى قوله ٠

### \* مسألة:

وسئل : عن رجل ادعى على رجل جرى حب بر ، وأنكره الآخر فأعجز المدعى البينة ، ونزل الى يمين خصمه فرد خصمه اليمين الى المدعى ؟

قال المدعى: أحضر لى حبى حتى أحلف عليه •

قال: المدعى عليه متى حلف أحضرتك حبك فيكون احضار الحب والحق قبل اليمين أو بعد اليمين ؟

 $a^*$ 

قال : معى أنه قيل لا يحكم على المدعى عليه باحضار ما يدعى عليه الا بعد أن يجب ذلك عليه بيمين أو بينة •

## \* مسالة:

وسئل: عن رجل رفع على رجل به علة لا يقدر أن يصل الحاكم ، وأراد الانصاف منه ما على الحاكم أن يفعل في أمره ؟

قال: معى أنه لا يحمل على الناس ما لا يطيقونه من الأحكام فيما بينهم ، كما لا يحكم بما لا يطيقون من أداء فرائض الله ، فاذا صح على هذا المرفوع عليه وطلب خصمه أن يحجر عليه ماله خوفا لاتلافه أو موته مع ذلك الحاكم ، فلا يحمل عليه حبس لا يطيقه ،

وعن امرأة ادعت أن لها على رجل سبعة عشرة درهما من ميراثها من زوجها فلان ، وأن زوجها مات وليس له وارث غيرها ، وأقر خصمها أن زوجها فلانا شهر موته ، فطلبت يمين خصمها ، هل يحلف لها يمينا بالله ما يعلم أن عليه لفلانه هذه المرأة حقا من قبل ما تدعى أن زوجها فلانا مات ، وعليه لها من ميراثها من زوجها الذى تدعى أنه لا وارث له غيرها قيل له ٠

وكذلك ان أقر هذا الرجل أن عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم ، وادعت هى أن ليس له وارث غيرها وطلب يمينها ما يعلم له وارثا غيرها ، حل يلزمها ذلك ، أو ليس فيها يمين أو انما يحلقها اذا طلب المدعى عليه يمينا على الحق الذي تدعيه أنه لها من قبل ميراثها من فلان ، وأنها لا تعلم لفلان وارثا غيرها ؟

قال : معى أن له عليها يمينا ما تعلم لفلان زوجها وارثا غيرها اذا أقر بالحق الذى عليه لزوجها •

# \* مسألة :

وسألته عن امرأة ادعت عند الحاكم على رجل أنه سرق لها ثوبا لم تحده ، فأقر أن هذا هو الثوب الذي أقر لها به ، هل يسكون القرل قوله مع يمينه ؟

قال : معى أنه اذا أحضر ما يكون يقع عليه اسم التسمية الـذى أقر بها كان القـول قوله مع يمينه ان أراد ذلك المدعى •

### \* مسألة :

وعن الحاكم اذا حضره رجل بثوب محروق وادعى أن رجللا حرقه ، وحضر المدعى عليه ، واعترف كيف يكون حرق الثوب حتى ينصف صاحبه من حارقه ؟

فمعى أنه يقوم صحيحا لا حرق فيه ، ويقوم محروقا فيلحق المحدث فضل ما بين القيمتين ٠

### \* مسالة:

وعن رجل ادعى أن له عند رجل جرة قيمتها عشرة دراهم أو عشرين درهما مما خلفته زوجته ، وأن له فى هـذا الربع مـيراثا من زوجته ، وأنكر المدعى عليـه ، ولم يكن مع المدعى بينـة وطلب يمينه كيف تكون الميمين ؟

قال : معی یحلف بالله یمینا ما عنده جرة قیمتها عشرة دراهم یعلم لهذا فیها حقا من قبل ما یدعی من میراثه من فلانة زوجته ، وهو سهم من كذا وكذا سهما علی ما یدعی ٠

### \* مسألة:

وعن رجل ادعى أن خصمه حلفه على حق ادعاه عليه الحاكم ، وكان الذى حلفه له حاكما من حكام المسلمين ، هل على المدعى الحق يمين لدعى اليمين ؟

قال : معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف :

فقال من قال: عليه اليمين ما حلفه له حاكم على هذا الحـق الذى يدعيه عليه الساعة ، فاذا حلف أخـذ هـذا باليمين ان طلـب ذلك خصمه .

وقال من قال: لا يمين على المدعى لدعى اليمين ، وعلى المدعى عليه الحق اليمين يحلف ما عليه لهذا حق ، أو ما عنده ما تجرى من الدعدوى في ذلك ، الا أن يرد عليه على الحق ، فانه يحلفه على ذلك ، ويحكم له بما يدعى اذا رد عليه اليمين على الحق فحلف له •

وعلى القول الأول أن رد مدعى الحق الى مدعى اليمين حلف لقد حلفه له على هذا الحق الذي ادعاه عليه حاكم من حكام المعلمين •

قلت : فان ادعى عليه حقا فقال : قد حلفتنى عليه ، هل يكون هذا القرار منه بالحق الذا لم يقل غير ذلك ؟

قال : معى أنه لا يبين لى أن هذا اقرار منه بالحق •

# \* مسألة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم ، فأخدها ولم يعطه اياها ، فأنكر ونزل الى اليمين ، كيف تجرى اليمين ؟

قال : معى أنه يحلف ما رقط دراهـم يعلم لهذا فيها حقا الى هذه الساعة •

# \* مسألة :

وعن المرأة أو الرجل يطلب اليه حق فيستتر ولا يقر عليه ؟

فعلى الاجتهاد فى الاحتجاج عليه بالثقة ، فان لم يقدر عليه فلا يجوز عليه الحكم الا بعد الحجة ، وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة اذا بعثه اليه فاحتج عليه ، ثم يسمع عليه البينة ، وينفذ الحكم عليه ٠

### \* مسالة:

وسألت أبا المؤثر عن اليهودى اذا رفع عليه يوم السبت ، وصحح عليه الحق لمن رفع عليه ، هل للحاكم أن يحكم عليه أن يعطى الرجل حقه في يوم السبت ؟

قال : نعم يحكم عليه بذلك ، فان امتع فالحبس •

## \* مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله : عن رجل ادعى على رجل اجارة ــ قال المؤلف لعله ميزان أو مكيال رجع وأنكر المدعى عليه ـ فطلب المدعى مينه ، هل عليه يمين ؟

قال: معى أنه اذا ادعى عليه دعوى لو أقر له بها لم يلزم بها حكم من ضمان أو وجه يثبت له فيه حق فأنكرها المدعى عليه ، لم يكن عليه يمين لأنه لو أقر لن يؤخذ له به ، فقد قيل: لا يجوز كراء الميزان والمكيال ، ولا تثبت الأجرة فيهما .

## \* مسألة:

وسألته عن رجل باع لرجل شيئا ، وللمشترى اخوة فاشتبهوا عليه ، فلم يعلم دينه على أى أحدهم ، فكلما طلب أحدهم قال : ذلك الدين على أخى ، فقال الآخر ذلك على أخى ، كيف الدكم في ذلك ؟

قال : معى أنه لا يدعى على أحدهم حتى يعلم أنه عليه دون غيره ، أو يصح ذلك على سبيل الدعوى عليه ٠

قلت له : مان أراد أن يحلف ، هل له ذلك ؟

قال: معى أنه اذا كان ادعى على رسم الدعـوى على الصفة أنه باع على أحدهم لم يعرف من هو منهم ادعى خصمه على أحـدهم كان للحاكم النظر عندى فيما يوجبه الحق فى اليمين •

## \* مسألة :

وسئل : عن رجل ادعى له على رجل سدس مائة درهم من قبل ميراث ، وأنكره كيف يحلف ؟

قال : معى أنه يحلف يمينا بالله ما تعلم أن عليك لفلان حقا من قبل ما يدعى من ميراثه من فلان من هذه الدعوى التي ادعاها عليك ٠

# \* مسألة :

وعن رجل ادعى على رجل أنه أخد له مائة درهم على رد مال كان عنده له ، وأنكر الآخر ؟

فانه قيل : عندى أن هذا ليس فيه يمين حتى تتبين من معنى تثبت له به حق ، لأنه يمكن أن يكون يرده تلك الدراهم التى أخذ ٠

# \* مسألة:

وقال في رجل ادعى على رجل أن عنده له ألف درهم ، فأنكر الآخر وطلب الآخر يمينه ؟

فان عليه اليمين ما عنده له ألف درهم •

# \* مسألة :

وسئل: عن رجلين حضرا الى الحاكم ، نصح لأحدهما حق على الآخر ، فقال الذى له الحق قد وهبت حقى للحاكم أيقبله الحاكم ، ويأخذ الذى عليه الحق بالخروج مما وجب عليه أم لا ؟

قال: ان الاقرار جائز للحاكم ، ولم أن يقبل ما أقر له به ، وليس للحاكم أن يحكم لنفسه ، ويرفع مطالبته الى حاكم غيره ، ويطالب في حقه بما يوجب الحكم في ذلك ٠

#### \* مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه سلم اليه عشرة دراهم ، وأنكر المدعى عليه ، كيف تجرى اليمين فى ذلك ؟

قال: ان الحاكم يسأل المدعى كيف سلم اليه هذه الدراهم على ألى وجه ، فان اعترف أنه سلمها اليه على سبيل الأمانة فمعى أنه لا يحلفه لأنه يمكن أنه سلمها اليه وردها اليه فلا يبين لى فى هذا يمين الا أن يدعى أنه سلمها اليه أمانة .

قات له : فان خرج المدعى أن يقول هى له عندى أمانة الا أنه يدعى أنه سلمها اليه أمانة كيف يحلفه الحاكم ؟

قال : معى أنه يحلفه ما سلم اليه عشرة دراهم أمانة له عندى الى هذا اليرم •

## \* مسألة:

وسألته عن رجل انعى على رجل دراهم محدودة بحد مسمى محدود ، وأنكر الآخر ونزل المدعى الى يمين خصمه المدعى عليه ، كيف تكون اليمين في ذلك ؟

قال : معى ان ادعى عليه كذا وكذا ، أو أنه أسلفه كـذا وكـذا درهما ، بكذا وكذا من الحب ، وذلك عليه له ، فانه يحلف له يمينا

بالله ، ما عليه الاه كذا وكذا من الحب المسمى من قبل ما يدعى عليه ، هذا أنه سلفه ذلك ومن قبل هذا السلف الذي يدعيه أنه عليه .

وان كان أنما يدعى عقدة بدراهم مسماة بحد مسمى ، ولا يدعيه أنه عليه له ، فمعى أنه يحلف يمينا بالله ما تسلم منه كذا وكذا درهما من الحب سلفا هو ثابت له عليه الى هذه الساعة ، أو شيئا منه أن طلب خصمه ذلك •

### \* مسألة:

وسئل : عن رجل ادعى على آخر أنه أمر به السلطان فأخذ شيئا من ماله ، هل له عليه اليمين ؟

قال : معى أنه قيل اذا كان الآمر ممن له الطاعة ضامن ، والدال ضامن ، والمغوى ضامن ، واختلف في الآمر اذا كان غير مطاع .

قلت له : فيلزمه في ذلك يمين ؟

قال : الذى يلزمه الضمان بالأمر يلزمه اليمين اذا أنكر ، والذى لا يلزمه اليمين •

قلت: فعلى قول من يلزمه اليمين كيف يحلف؟

قال: معى أنه يحلف ما عليه له أو ما قبله له مما يدعيه أو مما وصف أو ما قبله له حـق أن لم يضيعه ما يدعى اليه أنه أمره به السلطان ، فأخذ له كذا وكذا مما ربيان

# \* مسألة:

وسئل : عن رجل ادعى على رجل انه ضربه فاقر المدعى عليه انه طمه ما يجب على هذا المقر ؟

# \* مسألة :

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أخد له ثيابا من عنده ، ودراهم لم يتبنها كم هى ، هل تسمع دعواه ؟

قال: مُعَى أنه تسمع دعواه ٠

غنت له : فهل يلزمه في ذلك يمين وان لزمته فكيف ذلك ؟

قال : معى أنه يحلف ما معك ولا عليك ولا أتلفت شيئا تعلم لهذا فيه حق من قبل ما يدعى عليك من هذا المال ٠

قلت : فان ادعى عليه شيئًا لا يبين ما هو ؟

فقيل: انه لا تسمع دعواه ٠

وقال من قال: انه تسمع وينظر في اليمين ٠

# \* مسألة:

وعن امرأة سوداء حضرت هي زرجل الى الحاكم يتنازعان ، فادعى الرجل أن له عندها أربعة دراهم ودانقا ، وأنكرت المرأة دعواه ادعى وأعجز البينة ، وطلب يمينها ، فلما أراد الحاكم يثبت أسماءهما سأنها الحاكم عن اسمها فقالت : أن اسمها مليحة ، فقال لها الحاكم : بنت من ؟ فقالت : جارية فلانة امرأة معروفة ، فقال لها الحاكم : أنت مهلوكة لفلانة ؟ فقالت : نعم كنت مملوكة لها وأعتقتني ، هل يثبت القرارها باللكة ، وتكون مدعية العتق ؟

قال : معى أنها اذا أقرت بالملكة وادعت العتق كانت فى دعـواها للحرية مدعية ، ولا يصح لها ذلك الا بالبينـة أو اقرار من أقـرت له بالملكة ، أو من وارثه فى معنى الحكم •

قلت له : فاذا كان منها مثل هذا ، هل يحكم بينها وبين من يدعى عليها ، أم حتى يصح ما ادعت من العتق ؟

قال: معى أنها اذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا بالبينة أو اقرار من أقرت له بالملكة أو من وارثه في معنى الحكم •

قلت له : فاذا كان منها مثل هذا ، هل يحكم بينها وبين من يدعى عليها أم حتى يصح ما ادعت من العتق ؟

قال: معى أنها اذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا أن تصح حريتها أو برأى سيدها •

(م ١٥ – الجامع المنيد ج ٢)

### \* مسألة :

ومن صح عليه حق لرجل ، فطلب من صح له الحق الى الحاكم أن ينصفه منه ، أمره الحاكم أن يدفع اليه حقه ، فان لم يفعل حبسه حتى يعطيه الا أن يؤجله طالبه برأيه ٠

واذا انصرف ولم يمدد الغريم ، وقد كان طلب أن يأخذه له بما أقر له به ، فعلى الحاكم أن يأخذه له ، فان دان بالعطاء والا حبسة أو يحضر كفيلا ، وقول لا حبس عليه ولا كفيل اذا دان بالعطاء وعرض ما له كان من أصل أو غيره ٠

# \* مسألة :

أبو عبد الله : فيمن عليه لآخر حق ، فرفع عليه فى غير باده ؟

فأقول: لا يحبسه الوالى الا فى بلده ، ويلحقه غريمه الى بلده ، فان أوفاه والا حبسه له الوالى فى بلده ، ويكتب له هذا الوالى الذى أقر عنده بالحق بصحة الحق عنده الى الوالى الآخر •

# \* مسألة:

فيمن رفع على آخر بحق فأقر له به ، وقال : يصحبنى الى منزلى أدفع له حقه ، وكره الآخر ؟

فأرى عليه أن يدفع اليه حقه في موضع الحكم عند الوالى ، واذا

اختلف من عليه الحق ، ومن له الحق فى قبض المال ، فيكون قبض المال الحاكم بينهما وعلى الذى عليه الحق احضاره الى موضع الحكم ، والديون التى يجوز الحبس عليها ، كل دين ثبت بدلا عن مال يستغنى به ، لأنه فى الظاهر غنى بالمال الذى حصل فى يده ، وأنه ممتنع عن الأداء مع المكنة ، وكل دين لم يكن هذه صفته لم يحبس عليه الا أن يعلم أنه غنى مماطل ، لأن الأصل فى الناس ألفقر ، والله أعلم ،

# \* مسألة:

وقيل : لا حبس على من لا يحضر كفيلا اذا كان الحق غير ثابت ، وانما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا اذا ثبت الحق .

قال: ومعى أنه اذا ثبت معنى الحبس بالتهمة ، على معنى النظر ، والقيام بالعدل دون ثبوت الحق ببينة ، أو اقرار كان معنى النظر يوجب مثل هذا بالمساهدة اذا وقع للحاكم ذلك فى المدعى عليه فى حسين ذلك ، ولزمه معنى التهمة به ، لأنه يشبه التهمة اذا فات بطل معنى الحق الذى يتعلق عليه •

قال ابن المسبح: من عرفت ثقته لم يؤخذ عليه كفيلا اذا كان لا يتوارى •

# \* مسالة:

ومن كان عليه لرجل ألف درهم فطالبه بها ، فأقر له بها ، وسلمها

اليه ، ثم عاد فرفع اليه الألف الدرهم ، وأقام بينة ، فاحتج الذي عليه الحق أنها هي التي أوفاه أياها •

وقال المدعى: انها غيرها ؟

فعن ابن محبوب: لا يؤخذ له بهذا الألف الا أن تشهد البينة أن هذا الألف غير الألف الذي أقر له به ، ودفعه الله أو يكون لكل ألف تاريخ ، ثم فانه يؤخذ له به ،

#### بساب

# في الدعاوي في العروض والحيوان والعبيد

وسئل : عن العبد يكون في يد الرجل يدعيه أنه عبده ، ويستخدمه والآخر لا يغير ولا ينكر ، هل يحكم له به ؟

قال : معى أنه يحكم له بما صح له من حـوز أو يد ، وأنه كان يدعيه لنفسه والا ينكر ، هل يحكم له به ؟

قال: معى أنه يحكم له بما صح له من حوز أو يد ، وأن كان يدعيه على نفسه ولا ينكر ، وانما يثبت له الحاكم ما صحت له البينة ، ولا يتعاطى غير ذلك •

# \* مسالة:

ورجل ادعى على آخر أن له عنده شاة ، وأنكر المدعى عليه ذلك ، هل تنت عليه اليمين ؟

قال: معى أنه قد قيل عليه اليمين •

قيل له : كيف يجلف على الشاة أو حتى تبين القيمة ؟

قال : معى أنه قيل فى ذلك باختلاف ، فقيل : انه يحلف على الشاق ، وقيل : انه لا يحلف حتى يحد القيمة ٠

# \* مسألة:

وسئل: عن رجلين ادعيا دابة وليس هى فى يد أحدهما وأحضر أحدهما أربعة شهود شهدوا له بها ، وأحضر الآخر شاهدين شهدا له بادابة ، ما القول ؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يكون بينهما على عدد شهوديهما ٠

وقال من قال : اذا شهد لكل واحد منهما ما تتم به الشهادة له ، كانت الدابة بينهما نصفين •

### ن مسالة :

وعن رجل ادعى على امرأة أنه سلم اليها قميصا لابنته فباعتها ، فأقرت أنه سلم اليها قميصا فباعتها فى نفقة ابنته ، هل يكون عليها فى ذلك ضمان ؟

قال : معى أنه ان كان سلم اليها هذه القميص بحكم من حاكم ، وفريضة لزمته لهذه المرأة أم ابنته ، فباعتها فلا يلزمها ضمان عندى في هذا .

وان كان سلم اليها هذه القميص بغير حكم لزمه لها فأقر أنه سلم اليها القميص لابنتها ، فأقرت أنها باعتها ؟

كان عليها الضمان والقميص لابنته فيما عندى ٠

قلت له : فان وضعت ابنته فى موصع فانكبت على لوح ، فضرح من أنفها دم ، هل عليها ضمان فى ذلك ؟

قال : معى ان كانت وضعتها فى موضع تأمن عليها فمعى أنه لا يكون عليها فى ذلك شىء ٠

### 🚁 مسألة :

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ أله دعنا فأنكر المدعى عليه ، هل عليه يمين ؟

قال : معى أن عليه اليمين •

قلت له : أيكون عليه اليمين كيف يحلف ؟

قال : معى أنه يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعى أنه أخــذ له دعنــا •

## ₮ مسالة:

وعن رجل باع على رجل ثوبا فادعى البائع أن ثمنه عشرة دراهم ، وقال المشترى : ثمنه خمسة دراهم ، كيف الحكم فى ذلك ؟

قال: معى أنه قيل: ان القول قول البائع ان كان الثوب فى يده مع يمينه ، فان حلف انتقض البيع الا أن يختار المسترى أن يأخذه بالعشرة الدراهم كما أدعى البائع وأقر له بالشراء بذلك الثمن ، وان كان الثوب فى يد المسترى كان القول قوله مع يمينه .

فاذا حلف ثبت البيع له بالثمن الذى ادعاه ، ومعى أن فى بعض القول قول البائع على كل حال ، اذا كان الثوب فى يده ، أو فى يد الشائع على كل حال ، اذا كان الثوب فى يده ، أو فى يد الشائع ، فاذا حلف انتقض البيع الا أن يشاء المشترى أن يأخذ بالثمن الذى ادعاه البائع ،

ومعى أنه قيل: يدعيان جميعا بالبينة كل واحد على ما يدعى حيثما كان الثوب ، لأنهما مدعيان فى الأصل جميعا: المسترى يدعى على المبائع نقصان الثمن ، والبائع يدعى على المسترى زيادة الثمن ، وكلاهما مدعيان ، فيدعيان بالبينة فأيهما أصح البينة على دعواه حكم بشهادة بينته مع يمينه أن أراد خصمه يمينه •

وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه ، كانت البينة بينة المدعى الأكثر ، وهو البائع ، فان أعجزا جميعا البينة حلف كل واحد منهما على ما يدعى أن طلب ذلك ، وفسخ البيع عنهما ، ويردان الثمن والبيع اذا كان المسترى قد قبض المبيع والبائع قد قبض الثمن ، أو أحدهما قبض شيئا من ذلك ،

#### \* مسألة:

وعن رجل اشترى نيلا وحمله الى بلده ، ثم ادعى أن النيل خرج متغبرا وطلب أن يرده على البائع ، هل يلزم البائع ذلك ؟

قال: معى أنه اذا وقع البيع على على شيء حاضر قد عرفاه، ثم غاب به المسترى، وادعى المسترى تغيره لم يقبل منه ذلك الا بالبينة أو باقرار البائع له ذلك •

قلت له: فان صح تغيير النيل وفساده ، وأقر البائع بذلك ، فطلب المشترى أن يقبضه البائع من البلد الذى فيه النيل ، هل يكون عليه ذلك ، أم يلزم المشترى احضاره الى البلد ؟

قال : معى أنه اذا كان قد أذن للمشترى أن يحمله الى موضع كان له النيل حيث صح فساده ، وانتقض البيع فيه ، وان كان الشــترى حمله بأمر نفسه أو بغير أمر هذا فهو ضامن له حتى يرده الى البائع .

قلت له: فاذا كان المسترى حمله برأى البائع ، وصح فساده فى ذلك البلد ، وادعى المسترى أنه قد لزمه عليه كراء ، هل يلزم البائع الكراء لهذا النيل ؟

قال : معى أنه لا يكون عليه كراء في هذا ، ولا مؤنة •

### \* مسألة:

وسألته عن رجل سأل رجلا قرض سلعة ، وأمره بتسليمها الى رجل آخر ، فقبضها الرجل ثم ادعى الذى الله السلعة أنها خرجت متغيرة فاسدة ، وأراد ردها ، على من يردها ؟ على المقرض أو على الذى قبض القرض ، أو ليس له ردها على أحدهما ؟

قال : معى انه اذا صبح أن القابض انما قبض على حق لــه على المقرض ، ومن عنده قبض كان الرد عليه ان أراد وثبت له ذلك ، وعلى المقرض الحجة فيما يدعى ويطالبه ان أراد ذلك •

ملت له : فان رد القابض على القرض ، فامتنع عن مبضـه منه

بوجه من الوجوه ، هل يحكم عليه بقبضه منه ، وادعى أنه سلم بدل هذا القرض أفضل منه ؟

قال : معى أنه اذا كان قبضه بوجه يثبت عليه قضاء أو بيع ، واقترض كان عليه ازوم ما ثبت عليه أو حكم عليه بما يجب عليه .

## 🚁 مسالة :

وسئل: عن رجل اشترى من رجل عبدا فهرب العبد من يد المشترى ، فادعى المشترى أن العبد هرب من عند البائع ، وبائعه اياه ، ولم يعرف أنه آبق ، فأنكر البائع ذلك ، وطلب يمينه ، هل عليه فى ذلك يمين ؟

قال: معى أن عليه اليمين •

قلت له : فكيف يكون اليمين في هذا ؟

قال : معى أنهما اذا تداعيا عبدا معروفا ، يعرفانه جميعا وبصفاته ، وهما مقران به كان على البائع أن يحلف يمينا بالله أنك بعت فلانا هذا العبد الذى أنت وهو عارف أن به وما تعلم به اباقا فكتمته اياه .

#### الله الله :

وسألته عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، هنقده ثمانية دراهم ، وبقى درهمان ، ثم ظهر فى الثوب عيب ، وقد هات الثوب بعد أن أتى العيب ، هل يلزم البائع فى ذلك شىء يمين أو غيره ؟

قال : انه اذا تلف الثوب بعد علمه بالعيب لـم يازم البائع للثوب شيء ٠

## \* مسألة:

فيمن باع دابة لغيره على رجل ، فرفع صاحبها عليها ، وطلب من المسترى احضارها ليقيم عليها البينة قال : بعتها على رجل غاب بها ؟

فعن أبى عبد الله أنه اذا أنكر ما ادعاه المدعى غلا أرى عليه احضارها ، ويطلب هذا دابته حيث وجدها الا أن يقيم شاهدى عدل أن الدابة التى باعها هذا هى دابته ، فان على البائع لها أن يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها البينة •

### \* مسألة :

ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه ، أو آنية ، أو طشت ، أو غير ذلك ، ولا يبينه معه بقيمة معروفة ، فانه لا يذهب ما ثبت له وهو الوسط من ذلك ، الا أن يكون عند الثابت عليه في ذلك الشيء بينة تصف الشيء بعينه وجنسه .

وقال أبو عبد الله: في رجلين جاءا بكيس فيه دراهم ، فادعاه كل واحد منهما ؟

ن على كل واحد منهما البينة ، فان أقاما جميما البينة قسم نصفين بعد أن يحلف كل واحد منهما ، فان أقام أحدهما البينة أنه لله حكم له به دون صاحبه بعد اليمين ، ومن لم يحلف منهما حكم له بالنصف ووقف النصف في يد ثقة .

وقول: ان من نكل عن اليمين قطعت حجته وحكم به للآخر ، وان أعجز كلاهما البينة فاستحلف كل واحد منهما ، ثم يقسم بينهما ، ومن نكل فليس له شيء ٠

# \* مسألة:

واذا كانت دابة فى يد رجل ، فأقام آخر البينة أنها أنتجت عنده ، ولم يشــهدوا أنها له ؟

فانه لا يقضى بها له •

وكذلك أو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطنه ونسج ؟

فانه لا يقضى له به لأنه قد يغزل من قطنه مالا يملكه ٠٠

وكذلك لو ادعى أحد على آخر أن هذا الحب له ، فشهدت البينة أن هذا الحب حصد من زرع في أرض هذا المدعى؟

فانه لا يقضى له به ٠

## ₮ مسالة :

وفي رجل ادعى على رجل أنه استعمل دابته ، ونقصت من استعماله ، فأقر المدعى عليه أنه استعمل الدابة ، وأنكر النقصان ؟

فعلى صاحب الدابة البينة بنقصان دابته •

قلت : قان ضمرت الدابة من جوع أو عطش ؟

فاذا لم تنقص عن قيمتها ، ولم يخل لذلك من المدة ما يمكن أن تنقص فيه ، وانما جرى ذلك فى الوقت ، فلا أرى على المستعمل الا الوزر مع أجرة ما استعملها فيه .

قلت : فان كانت الدابة غائبة أو شاهدة ، فالمعنى واحد ، والقول فيه قول المستعمل ؟

قال : نعـم ٠

## \* مسألة :

واذا كان العبد في يد أحد ، فادعاه أحد ، فأقام عليه البينة أنه كان في يده أمس ؟

فانه لا يقبل منه البينة على هذا ، لأنه قد يكون فى يده ما ليس الله ٠

وقال غيره: وقد قيل انه اذا صح أنه كان فى يده أمس ، فقد قيل ان صاحب يد أمس أولى من صاحب يد اليوم أولى من صاحب يد أمس .
اليوم أولى من صاحب يد أمس .

فان قامت البينة أن هذا العبد أخذه هذا من هذا ، أو انتزعه منه ، أو اغتصبه أو غلبه عليه ، أو شهدوا أنه أبق من هذا ، فأخذه هذا أو أرسله فى حاجة فاعترضه هذا فى الطريق ؟

فان هذه شهادة جائزة ويقضى له بالعبد ·

# \* مسألة:

وكذلك ان شهدت البينة أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهـو يملكهـا؟

قضى له بالعبد ، وكذلك النتاج هو مثل الولادة في هذا .

### \* مسألة:

وآنية الخشب والأقداح تكون فى يد رجل ، ويقيم الآخر البينة أنه عمله ، ويقيم الذى هى فى يده بينة على مثل ذلك ؟

فان كانت مما تعمل غير مشتبهة فانها لمن هي في يده ، وقيل : انها للمدعى ، والله أعلم •

### \* مسألة:

فى رجلين تداعيا دارا ليست فى يد أحدهما أو ادعى كل واحد منهما أنها فى يده ، فكل واحد منهما مدع وعليه البينة ، فان أقد ام كل واحد منهما بينة جعلت بينهما ٠

### بساب

# في الحكم على الديون وما يجب عليه

وعن رجل عليه لزوجته صداق ، وفي يده دراهم بقدر الصداق ، أتعطى المرأة الصداق لعله الدراهم كلها أم يترك له من ذلك شيء ؟

قال: معى أنه قيل يترك له من ذلك بقدر ما يغنيه ويغنى عياله في يومه ذلك الذى يحكم عليه فيه بأداء الحق اللازم له ، أو يكون في ثمنه بمنزلة أن لو كان معه دراهم •

قلت : أرأيت أن لو كان عروضا أو حيوانا ؟

قال : معى أنه قيل تباع غلة ماله الا ما وجب امساكه بعلة ثابتة ٠٠

قلت له : وما يكون عندك يضرج له من الغلة التى يمسك بها شيء من ذلك ؟

قال : معى أنه ما لا غناية له الا به ، أو لمن يلزمه عـوله فى الوقت ف نظر العـدول فى أمره •

قلت له : فان كان له منزل لا غير ذلك ؟

قال : معى أنه يترك له بقدر سكنه وسكن من يلزمه اسكانه ، ويباع

عليه ما بقى من ذلك السكن ، لأن السكن لا غناية له عنه ، وقد قيل : يباع ما فوق الازرار من ماله فيما يلزمه من الحقوق •

قلت له : فالكتب والمصحف اذا كان ممن يتعلم ، هـل يترك له ذلك ؟

قال : معى أنه يباع عليه كتب العلم والمصحف فى دينه ، وقيل : لا يباع عليه .

قلت له : فما يعجبك من ذلك ؟

قال : يعجبنى ان كان أهلا لذلك فى النظر تركت له ، وان كان لم يكن أهلا لذلك بيعت عليه ٠

قلت له : فما يخرج عندك في صفته التي يكون بها أهلا لذك ؟

قال : معى أنه اذا كان من أهل دعوة المسلمين مأمونا على دينه ، وعلى أسرار المسلمين •

قلت له : فما صفة الازار الذي يترك للمديون عندك ؟

قال : معى أنه از ار مثله ٠

#### \* مسألة:

واذا تولى من عليه الحق أمر الداكم ببيع ما له وأعطى أهل

الحقوق حقوقهم ، وكذلك أن تولى من الحبس أنفذ الحاكم عليه الحكم وباع ما له للديان •

وان أجله اجــلا فتولى وهرب من بعد أن صح الحق عليــه باع الحاكم ما له لأهل الديون •

وكذلك ان صح عليه الحق لزوجته ثم تولى أوصلها الى حقها من ماله ، وكذلك فى جميع ما يلزمه من الحقوق ، وان احتج عليه أن يوافى خصما يدعى عليه مالا ، فاحتج عليه أن يوافى الحاكم ، فأم يواف أو كان له أجل يوافى اليه فلم يواف لغير عنر سمع عليه البينة ، فان تولى أنفذ الحكم عليه ، وان كان بيده شىء فصح عليه بشاهدى عدل لأحد فاحتج عليه الحاكم ، فادعى وتأجل ثم تولى حكم عليه الحاكم ، وان وكل وكيلا فغاب فكره وكيله سمع عليه البينة ، وأنفذ عليه الحكم ،

# \* مسألة:

واذا كان للمديون مال ؟

خير أصحاب الدين بين أن يعترضوا من مال المديون برأى عدول (م ١٦ - الجامع المنيد ج ٢)

الباد ، وبين أن يؤجلوه بقدر ما يبيع من ماله ، وان كره الديان أن يعترضوا من ماله أجله الحاكم بقدر ما يبيع من ماله .

وان كره الديان أخذ عليه الكفيل الملى بحقوق القوم الى الأجل ، فالحق على الكفيل ، لأنه يمكن أن يتلف ماله ويتواتى فى بيعه •

وأما الذى لا مال له أجل حتى يعمل ولا كفيل عليه ، ولا نعلم فيه اختلافا ، وقول: لا يحمل عليه كفيل اذا عرض ما له ٠

وقول: اذا طولب مان أتى به وقدر عليه ، والا ملا حبس عليه ، ولكن يحجر عليه ماله اذا طلب ذلك غرماؤه .

واذا أجل الغريم فى بيع ماله فالأجل فى بيع الأصول أربع جمع ، وفى العروض جمعة واحدة ، فاذا انقضى الأجل ولم يحضر حبس حتى يعطى القوم حقوقهم •

وقال سليمان بن عثمان : حتى يعطى الناس حقوقهم ، وقيل : يحبس الى ثلاثة لعله ثلاثة أشهر ، فان أعطى الناس حقوقهم والا باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم .

وقيل: يحبسه شهرا فان أعطى والاباع .

وفى الضياء: قال محمد بن محبوب: اذا تمادى من فى السحن باع الحاكم ماله ، وقضى عنه دينه ، وأشهد للمشترى وشرط له الدرك على رد المال •

وأما داود بن على فقال : يضرب الفتى اذا لم يدفع الحق وهو قادر على دفعه الى أن يقضى غريمه ، واحتج بما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لى الموسر يحل عقوبته » •

وقال أبو عبد الله: رأيت مديونا بحضرموت حبس على الدين وهو يطلب أن يباع من ماله ، ويقضى عنه الدين ، والامام يحبسه حتى يكون هو الذى يبيع ويقضى دينه ،

## \* مسألة :

ومن كان عليه دين وعرض ماله ، ولم يكن عند صاحب الحــق به رهن ولا ثقة ؟

فعن محمد بن محبوب : أنه أن لم ينفق ماله الا بالكسر أنه لا يحمل عليه بيعه بالكسر ، وفرض عليه الحق فى الثمار ، والكسر أن ينحط من ماله الثلث ، وقيل : الربع عن سعر يوم البيع ٠

قال أبو سعيد: قيل هذا ، وأحسب أنه قيل بأداء الحق ، وليس للغريم مال حتى يؤدى الحق كالوارث في مال الهالك ، والأول انما هو اذا انكسر عن سعر يومه لا في تكسر سعر الأموال على أثمانها التى تعرف بها ، والله أعلم •

## ₮ مسالة :

فى بيع مال من يزيد : فأما مسعدة فقال : وليس يباع مال الأحياء

فى سوق المسلمين فيمن يزيد الأموال من أفلس ، وأمر الولاة ببيمه ، وانما يباع فيمن يزيد أموال الموتى ، ولكن رخص فى الثوب والبضاعة ، وكره بيع الأموال .

وأما سليمان بن عثمان فقال: لا تباع أموال الأحياء فيمن يزيد ، الا مال مفلس ، أو من أمر القاضى أو الوالى ببيعه •

#### 

أبو عبد الله: واذا كان على رجل دين ، ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم الى الصاكم ، ثم قضى ما له أحدا من غرمائه أو غيرهم بحق ، أو أقر له به ؟

لم يجز قضاؤه ويشرع فيه جميع غرمائه بحقوقهم ، اذا لم يبق ما يكون فيه وفاء لهم ، ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذى قضاه به ، وان لم يكن سمى الثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال ، يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم •

هاذا باع هذا المسال بثمن معروف ، وأقر أنه قد استوفى الثمن ؟

لم يمض بيعه ويشرع غرماؤه فى هذا المال بحقوقهم ، ويشرع معهم الذى اشتراه منسه بالثمن ، وان لم يسلم الثمن ضرب له معهم بقيمته ، وسواء علم المقضى أو المسترى أنه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم .

هان لم يكن لغرمائه وفاء في المال ، فان لهم على المسترى يمينا

بالله قد أوفاه جميع ثمن المال الذي اشتراه منه ، ويحلف المقضى لقد قضاه هذا المال بحق له عليه وهو كذا •

فان قال: انه لا يعرف له عليه حقا ؟

حلف أنه ما يعلم أنه انما قضاه هذا المال ألجاً منه اليه بغير حق عليه له ، وان كان قد حجر عليه الحاكم فلا يدخل معهم المقضى ولا المشترى بشىء ، وسواء رفع عليه أحد من غرمائه الى الامام أو القاضى أو الوالى وحجر عليه •

فان كان ديونا الى أجل ، وصداق لزوجته آجل ، دخلوا مع غرمائه في مالهم ، وتوقف لهم الى محل حقوقهم ، ويكون غلة ذلك المال الموقوف لصاحب المدال حتى يحل الحق ، أو يكون بين الديان الذين حقوقهم عاجلة •

قال أبو المؤثر: لأصحاب العاجل والآجل بالحصص اذا لم يكن وفاء ، واذا تحاصص الغرماء مال الهالك ، ثم صح حق لرجل آخر من بعد حقوقهم لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد •

وعن أبى عبد الله: في مديون عليه دين لابنه ، فقضى ما عليه له في صحته ، ثم مات الأب فطلب الديان دينهم ؟

قال : لا يرجعون على أثر الابن بما أقضى •

وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ماله ولده أو غيره في صحته

أو باعه له ، أو قضاه أيا كان ذلك ، جائز لمن صار المال اليه في الحكم ، والمضرة على من أشهد .

فان قضى ابنه عند الموت فلابنه بالحصة مع الديان •

وفى موضع على أثر هذا قال: حفظ عنه أنه لا يجوز لابنه القضاء، وعليه دين لغير ابنه، والديان أحق بالقضاء .

وعن أبى زياد : ان قضى فى المرض هله بالحصة مع الغرماء ، وان عرف حقه والأضرب له بقيمته ٠

وقيل : اذا لم يقض ابنه فى المرض ولا فى الصحة ، الغرماء أولى ، والله أعــلم •

## \* مسالة:

فيمن عليه لزوجته حق ، وعليه لغيرها ؟

قال : كلهم سواء فى ذلك ، فان طلب اليه بعضهم ، ولم يطلب الآخر ، وكان من طلب أولى أن يكسر شوكته •

والمفلس اذا بعث بدراهم الى بعض غرمائه ؟

فهى بينهم بالحصص ، وأما ان بعث الهدية الى بعضهم ، فقول : هى لن أهديت اليه ، وقول : بين غرمائه ، لأنه ليس له أن يهدى •

وان خرج بعض الغرماء الى المفلس وأعطاه حقه ؟

فقد قيل : أن الغرماء فيه أسوة ، وله عليهم بقدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم •

وفى مفلس يعمل مع رجل فى زرع ، ثم فرض واحتاج الزرع الى السقى والى عمار وحضار وغيره ؟

قال : يكون ذلك من رأس مال المفلس ، لأن الحاكم يستأجر عليه ، وانما للديان ما فضل بعد الأجرة .

وان جنى المفلس جناية بعد افلاسه ؟

فعن أحمد بن محمد بن خالد : أهل الجناية يدخلون مع غرمائه يحاصصونهم في ماله •

وان قضى المديون بعض غرمائه ، وأعطى قبل الرفعان ؟

جاز قضاؤه وعطيته ، وأما بعد الرفعان لم يجز لأنهم يدعون على حقوقهم بالبينات ، فاذا صحت علم أن الحق عليه من قبل ذلك •

وعن موسى بن على رحمه الله : أن قضاءه وبيعه وعطيته جائز ما لم يحجر عليه •

وعن غيره قول ثالث : أنه اذا صحت الحقوق ما لم يجز ٠

وقول: حتى يحكم عليه بالتسليم ٠

وقول : حتى يحجر عليه ازالة ماله والتصرف فيه .

وقول: ما لم يفلس أو على من قضى بعض ديانه فى الرض أن الديان فيه أسـوة بقدر حقوقهم •

أبو المؤثر : ان لم يخلف وهاء الا ما قضى فغير جائز ، وان خلف وهاء فجائز ، والله أعلم •

#### بساب

### في الدعاوى في الأموال والمنازل

وعن رجل كان فى يده مال ، فأقدر به لغيره بحضرة وارثه ، ثم كان المال فى يده يدرزه ، ويمنعه ويأكله مثل ما كان الى أن مات ، فأراد الوارث أخذه ، هل له ذاك ؟

قال : معى أنه اذا لم يرجع يدعيه عليه بعد اقراره فقد ثبت عليه اقراره ٠

# \* مسألة:

وعن رجل فى يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه ، ولا يغر ذلك ولا ينكره ، ثم كان يأكله ويحرزه الى أن مات ، ثم ان المنعى أراد أخر المال ، هل للوارث منعه وأخرذ المال على ذلك ؟

قال : انه اذا كان المال فى يد المدعى عليه فقيل : لا تضره الدعوى حتى يكون فى يد المدعى •

# \* مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه باع له نخلة ، فأقدر المدعى على وسئل : عن رجل الدعى على رجل أنه باع له قد باع له هذه النخلة بعشرة دراهم ، وشرط عليه في البيع ؟ شرطا ينقض البيع ؟

قال : معى أن البيع أولى ، والحال أولى من الحرام ، والثابت من البيع أولى من المنتقض •

### \* مسألة:

وسئل : عن رجل كان فى يده مال ، وهو لمه فى الحكم ، فقال لورثته : هذا المال ليس هو لى ، أيكون ذلك حجة على الوارث ؟

قال : معى أنه يوجد عن أبى الحوارى أنه قال : ان قوله ليس هو لى لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يقر به لأحد على معنى قوله ٠

وأما فيما قيدت عن أبى الحسن فقال : اذا قال : انه ليس هـو لى فمعه أنـه اذا كان المال لـه فى الحـكم لم ينقـله عنه الاقرار ويزيله عنـه ٠

قيل له: فان قال: هذا المال شركة لى ولقوم أولى ولغيرى ، هل يكون هذا اقرارا يوجب على الوارث ثبوت لغيره في المال باقرار المقر على هذا؟

قال : أما فى معنى لحكم فهو له بحاله حتى يبين شيئًا ينقطه عنه ، وأما فى معنى التنزه فذلك الى الوارث •

### \* مسالة:

وعن رجل ادعى على رجل أنه باع على رجل عشرة أقفرة حب

بمائة درهم ، وعشرة دراهم ، ، الى مدة سنة وواثق المسترى فى ذلك بيت ، بيتا فى يد عبد الله البيت ، والا باع عبد الله البيت ، وسلم الى البائع ثمن الحب ، فغاب المسترى ؟

قال : عندى أنهما اذا غاب فالمال بحاله الى أن يوجب النظر في الحكم معنى يوجب لزوم ذاك للغائب ٠

قلت له: فان ادعى البائع للحب أن عبد الله باع له البيت بمائة وعشرة دراهم ، وأحضر شاهدين شهدا للمشترى للحب من عبد الله ، ووقفوا فى البيت ، ووثق المشترى الحب البيت فى يد عبد الله بمائة وعشرة دراهم الى أجل معلوم ان هو سلم الدراهم ، والا باع عبد الله البيت ، فاذا كان استثنى للغائب حجته ان رجع وسلم الدراهم الى الذى باع الحب ، هل تصح هذه الدعوى لبائع الحب على المسترى ، وهل ادعى من شراء البيت ، وهل تكون هذه الشهادة توجب له دعواه بشراء البيت ، وهل تكون هذه الشهادة توجب له دعواه بشراء البيت ؛

قال : الذى عندى فيما وجدنا عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله ، أن الرهن فى الأصول فى ثبوته اختلاف :

فقال بعض : يثبت ٠

وقال بعض : لا يثبت اذا خرج هذا التوقيف مقام الرهن ، واذا شهدت البينة بانقضاء الأجل ، وجاز بيع البيت ثبت معنى البيع عندى ، وشهادتهم عندى الى أجل معلوم يصح بها ثبوت معنى البيع ، لأنه

لا يدرى انقضى الأجل أم لا ، وهذا على قول من يثبت الرهن وعلى قول من لا يثبته لا يجوز البيع لمعنى الرهن •

#### \* مسالة:

وعن شاهدين شهدا لرجل أنه يدعى نخلة ويتمرها ويحوزها ، قلت : هل تكون هذه الشهادة توجب له أصل النخلة أو اليد فيها ، ويحكم له بها الحاكم أم لا ؟

قال: معى أنه لا يحكم له بها ، وانما يثبت له الحاكم ما صح له بشهادة الشهود من له الحوز والثمرة والادعاء ، ويثبتها في دفتره على هذا السبيل ، ولا يتعاطى غير ذلك •

### \* مسالة:

وسألته عن رجل كان فى يده مال يحوزه ويأكله الى ان مات ، ثم ان زوجته أحضرت بينة بعد موته أن المال لها هل يكون لها المال دون ورثــة الزوج ؟

قال: أن هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها •

قلت : هل يكون لها هى المال ، ويكون الأكل لورثة الزوج على ماكان في حياته اذا صح أنه كان يأكل هذا المال ، وهي لا تغير ولا تنكر ؟

قال : معى أن ليس لهم ذلك ، ويكون لها المال كله ٠

قلت : فان ادعى هذا المال أخر هذا المهالك لهذا المال أنه له ، وأصح

على ذلك البينة ، وصح ان هذا الأكل يأكله بعلمه ويحوزه ، وهو لا يغير ولا ينكر ؟

قال : معى أنه اذا صحت الأكلة والحوز بعلم من المأكول عليه أنه لا حجة له بعد موت الآكل الجائز عليه •

قلت له : فما الفرق بين الأخ والزوجة ؟

قال: معى أنهم قالوا: ليس بين الزوجين أحراز فى العطية ، فليس حوزه عليها بشىء ، وكذلك حوزها عليه ليس بشىء لأنه يخرج معنى مالهما بمعنى المال الذى اليد فيه واحدة منهما جميعا ، وانما الحجة فى اليد والحوز .

قلت له : وكذلك لوالد اذا كان فى يده لولده يحوزه ويأكله يعلم من ولده حتى مات ، فأحضر الولد البينة بعد موته أن المال له ، هل يكون له دون ورثة والده ؟

قال : هكذا معى أنه يكون للولد بصحة البينة لأن الوالد قد يجوز مال ولده ويأكله عليه ، وهو للولد ٠

قلت له: فان كان الآكل هو الولد الحائز للمال بعلم من والده، ثم مات والوالد لا يغير ذلك ولا ينكر ، فأحضر الوالد البينة أن هذا المال له، هل يكون له دون ورثة الولد؟

قال : معى أن القياس يوجب أن يكون لورثة الـولد ، لأن عليه الأحراز من والده ، وأما النظر فيوجب عندى أشباههما ، لأن الـوالد

قلت له: وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد في مال ولـدها وفي العطية من ولدها ؟

قال: أما فى عامة قلهم ، قول أصحابنا ، انما ذلك انما هو للوالد دون الوالدة ، يشبه فى بعض قولهم معنى المساواة فى ذلك فيما يجوز للوالدة مال ولدها ، ويشبه فى بعض قولهم ما يجوز للوالد من الانتفاع من مال ولده ، الانفاق منه بالمعروف \*

ومعى ان فى بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة ، ويساون بينهم فى مثل هذا لأنهما والدان وأبوان جميعا فهى على الانفراد والد ، ويجمعهما والدان وأبوان •

# \* مسألة:

وسألته عن رجل كان فى يده ضاحية يحوزها ويمنعها ، ثم ان غيره حازها فى حياته ، فقال وارثه : فلان يحوز الضاحية ، فقال : أعطيته اياها بالخراج ، فلما أن مات هذا العامل ، وأراد وارثه أخذ هذا الضاحية ، هل له ذلك ؟

قال: یعجبنی ن یکون علی ما هی علیه حتی تتبین معانی زوالها ، وعطیته له ایاها بالخراج لا تثبت وهی ضعیفه عندی •

### \* مسالة:

وسئل : عن الرجل اذا ادعى مالا أنه اشتراه ، أو ورثه ، أو وهب له وادعاه عليه رجل آخر ، ونزل الى يمينه كيف تجرى اليمين في هذا ؟

قال: معى أنه يحلف المدعى عليه يمينا بالله ، لقد ورثت هذا المال أو وهب له أو اشتراه أو قايض به ، ولا يعلم لهذا الطالب فيه حقا من قبل ما يدعى من كذا وكذا ، كما يكون دعوى المدعى من كذا وكذا ، كما يكون دعوى المدعى من كذا

قلت له : فان رد المدعى اليه اليمين الى المدعى كيف تجرى اليمين عليه في هذا ؟

قال : معى أنه يطف عليه كما تكون دعواه ان قال : انه له قطعا فيحلف له أنه له قطعا ما يعلم له فيه حقا من قبل ما يدعى من دعواه هذه التى يصفها •

وقال من قال : يطف له أنه ما يعلم له فيه حقا من قبل ما يدعى من دعواه قطعا حلف ما لهذا فيه قطعا ، وبالعلم أحب الى فى هذا ، لأنه اذا حلف ما لهذا فيه قطعا .

قلت : فان ادعى رجل أنه وارث فلان ، وادعى آخر أنه وارثه ، ولم يكن مع أحدهما بينة كيف تجرى اليمين عليهما ؟

قال: معى أنه يحلف أنه وارث فلان ، ما يعلم أن هذا الخصم وارثه فى رفع الميراث نفسه أنهما وارثان ، فان حلف الخصمان كلاهما كان الميراث بينهما فى الحجة عليهما فى رفع بعضهما بعضا ، ولم يوجب الحاكم الحكم لهما بالمال ، لأنهما فى الاصل مدعيان جميعا لمال الهالك ، والدليل على ذلك لو أنهما أقرا لبعضهما بعض ما كانا مقرين الا فى مال الغير ولكنه لابد من قطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين \*

قلت : فان قصداهما المال فأخذاه برأيهما ، هل للحاكم أن يحول بينهما وبين المال ؟

قال : معى أنه ليس عليه ذلك الا أن يعارضهما فى ذلك معارض بحجة يصح بها المال ، ويستوجب منعهما •

قلت : فان أحضر هذان الخصمان كل واحد منهما البيئة شاهدى عدل أنه وارث فلان ما يفعل الحاكم ؟

قال: معى أنه لا يحكم لهما بشىء حتى يبين الشهود السبب الدنى يرث كل واحد به ، فان أستويا فيه كان المال بينهما ، وان كان أحدهما أولى به فى الحكم كان له دون الآخر ، وان اشتركوا فيه أشرك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما فى الميراث •

## \* مسالة:

وسئل: عن زوجين متساكنين فى بيت ، كل واحد منهما يدعى أن المنزل له دون صاحبه ، كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟

قال: انه ان ثبت لهما السكن فى هذا المنزل فهما جميعا ذوايد فيه ، فان ادعى كل واحد منهما لنفسه خاصة كان كل واحد منهما مدعيا على صاحبه فوق ما فى يده لمعنى السكن ، ويدعى على ذلك كل واحد منهما بالبينة ، فأيهما أحضر البينة على ما يدعى حكم ه بالبينة مع يمينه ان أراد خصم يمينه ، وان عجز ا جميعا عن البينة حلف بعضهما لبعض ، وان طفا جميعا كان لهما حكم اليد مع الأيمان ، وأقر في أيديهما جميعا .

وان نكل أحدهما عن اليمين ، وحلف الآخر صرفت حجته الناكل عن خصمه ، وان احضرا جميعا البينة على ما يتداعيان أثبت في أيديهما جميعا .

#### \* مسألة:

وعن رجلين تنازعا في مال ، كل واحد يدعى أنه له وفي يده ، ويدعى الحوز له ، كيف الحكم بينهما فيه ؟

قال: معى أنهما يدعيان جميعا بالبينة ، فان صح لأحدهما بالبينة دون صاحبه حكم له به ، وان صح لأحدهما فيه يد منع منه خصمه ، ودعى على ذلك بالبينة ، وان أصحا جميعا على ذلك البينة حكم لهما بذلك ، وان م يصح لأحدهما في ذلك حجة ونزلا الى يمين بعضهما بعض خفا لبعضهما بعض ، وأيهما خلف ونكل الآخر عن اليمين لم يكن على الحالف حجة للمحلف •

وان حلفا جميعا منعا عن الاعتداء على بعضهما بعض ، ولا يحكم لهما فى ذلك فى الأصول بالأيمان الا بالبينة الا أنهما يمنعان الاعتداء على بعضهما بعض ، وهما على ذلك الى أن شىء من ذلك •

# \* مسألة:

وسألته عن نسوة ادعين على رجل ، أن والدتهن ألجأت اليه ضاحية لهن مما خلفه والدهن ، وأنكر الرجل ذلك ، وطلب النسوة يمينه ، هل يلزم في هذا يمين أم لا ؟

(م ۱۷ – الجامع المنيد ج ۲ )

قال: ليس عليه يمين على هذه الصفة •

قلت له : فان ادعين هذه الضاحية على هذه الصفة ، وأنها فى يده ، وأنكر ذلك وطلئن يمينه ، هل عليه يمين ؟

قال : معى أنهن اذا ادعين أن والدتهن ألجأت اليه ضاحية لهن مما خلفه والدهن ، وأنها فى يده ، وكانت الضاحية مالا معروفا ، كان معى عليه اليمين •

قلت له: فكيف يحلف على هذا ؟

قال : يعجبنى أن يحلف ما فى يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حقا مما يحدين أنها لهن فى يده مما خلف والدهن ، لأنهن يدعين ميراثا ، واليمين فى الميراث انما تكون فيما قيل : على العلم ، لأنه يدعى من سبب غيره .

قلت له: فيحلف لهن يمينا واحدة أو يحلف لكل واحدة منهن يمينا اذا طلبن ذلك ؟

قال : معى أنهن اذا نزلن المخاصمة فى وقت واحد ، كان عليه يمينا واحدة وان طابت كل واحدة منهن على الانفراد كان لكل واحدة منهن يمين واحدة على ما تدعى من حصتها ، هكذا عندى أنه قيل ، فينظر فى ذلك ، والله أعلم •

#### \* مسالة:

وسئل : عن رجل له ثلث مال مشاع غير مقسوم ، فى بلد معروف ، فى موضع معروف ، نخل وأرض وماء ، فباعه لرجل ، وقبض الرجل المال

الا أرضا فى هذا المال لم يقبضها ، وحازها من له الثاثان من هذا المال ، بعد تبسم هذا المال ، وبنى فيها بيتا ، ومات البانى ، ثم ادعى من باع نلث هذا المال الذى بنى فيه هذا ألبيت ، أن هذه الأرض له ولم يبيعها .

ظت : عل يلزمه بينة غيما يدعى في هذه الأرض ؟

قال :معى أنه اذا صحت له فى جملة هذا ، ولم يصح عليه بيعها بعنها ، كان القول قوله مع يمينه اذا كان هو البائع للمال ، الا أن يصح أنه باعها بالبينة •

قيل له: وكذلك ان ادعى ورثة الهالك ، فاعجزوها وطلب يمينهم على ثاث هذا البيت الذى خلفه عليهم والدهم ، فامتنعوا عن اليمين ، وتركوا له المالى ، فأخذ من هذا المنزل الذى خلفه والدهم ما يدعى منه وأخذه ، هل لأحد أن يشترى منه على هذه الصفة ، وعلم ان كان فى يد رجل وقد عمره وبنى وهلك وخلفه على هذه الورثة ؟

قال: معى أنه ان كان له فى الأصل هذا المال ، ولم يصح بيعه ، وانما كان فى يدد الشريك فى المال ، ولم يدع الشريك فيه دعوى بحضرته ، وهو لا يغير ولا ينكر .

وفى بعض القول أن له ذلك ما لم يدعه عليه العامر له ، الذى هو فى يده ، واذا كان له جاز أن يشترى منه ،

قلت له : وكذلك المدعى لهذا المنزل ، ادعى أن له ثلث هذا السماد الذى فى هذا المنزل ، ولم يكن عنده بيئة ، وطلب يمين من فى يده هذا المنزل ، فامتنع عن الرمين ولم بحل بينه وببن ما بدعى ، وقبض هذا

المدعى ثلث هذا المنزل ، وثلث ما فيه من السماد وباعه ، هل يجوز لأحد أن يشترى منه ثلث هذا المنزل ، وثلث هذا الساماد بعد أن يقبضه ويحوزه على هذه الدعوى التي لم يحلف المدعى عليه الذى في يده هذا المنزل وقبضه المدعى بلا حكم من حاكم ، هل لأحد أن يشترى على هذه الصفة ؟

قال: أما المنزل فقد مضى فيه القول ان بان عدله ، وأما السماد فقد قيل انما كان مجتمعا في المنزل من سماد المنزل ، فالقول فيه قول الساكن له ، دون رب المنزل ، والساكن هو ذو الليد فيما اجتمع من السامد ، وما كان متفرقا غير مجموع فحكمه حكم المنزل ، والقول فيه قول رب المنزل ، واذا كان هذا السماد مجتمعا فعلى هذا يكون لمن في ياده المنزل ويسكنه ، الا أن يسلمه فيما يجوز تسليمه •

## \* مسألة:

قلت له: فان ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه ذلك ، وطلب أن يحلف له على أصل المال في مكانه ، هل له ذلك على خصمه وللحاكم ، وعليه أن يبعث معه من يحلف له خصمه عند المال ، أو الحاكم مخير في ذلك ؟

قال: ان بعضا يقول: ان الأيمان على الأصدول انما هي على المشاهدة لها ، وبعض يقول: ان اليمين عليها حيث ما كانت اليمين في التحديد الذي تدركه صفته بالبينة ، والحاكم مخير في ذلك كان المال قريبا أو بعيدا ، على قول من يقول بالتحديد والصفة •

#### \* مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه طرح له ماء ، أو قطع شجرا له فيه حصة ، فأنكر المدعى عليه ، ونزل الى يمينه كيف يجرى اليمين في هذا ؟

قال: الذي عندى أن اليمين تجرى في هذه على نحو الدعاوى من الخصوم ، واذا كانت الدعوى على ما وصفت كانت اليمين عندى أنه ما قطع شجرا ولا طرح ماء يعلم لهذا المدعى فيه حقاء فان رد اليمين الى المدعى كانت اليمين عندى بالقطع أنه قطع شجرا حصته فيه كذا وكذا و

قلت له: فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى ، وأبى أن يحلف ، هل يصرفه الحاكم ولا يسمع دعواه تلك ؟

قال: معى أنه ان عاد رجع فى تلك الدعوى أن يحلف على ما يدعى اذ قد ردت اليمين اليه ، فان حلف حكم له على خصمه ، وان نكل لم يسمع منه ، فان راجع بمثل هذا ولا يزال على ذلك أبدا كلما راجع فى اليمين ، الا أن يقر له خصمه بشىء ، أو يتفقا على شىء ،

## \* مسألة :

قلت له : وكذلك رجل هلك وترك ابنة ، ولم يترك غيرها ، فادعى رجل أنه عصبة لهذا الهالك ، فلم تنكره ابنته ، ولا دعتم الى حكومة ، ولا طلبت بينة ، فقاسمته وأعطته ، فبعد ذلك أرادت أن تسترجع المال

من يده ، وقالت : لم يكن عندى علم أنى اذا أنكرته وأبعدته كانت عليه البينة بما يدعى ، هل يكون لهذه المرأة حجتها فيما صار الى هذا الرجل من مال والدها بدعواه ، على هذا الوجه ؟

فمعى أنه ما لم يصح اقرار هذه الابنة لهذا الرجل ، فيما يوجب عليها ثبوت ميرائه باقرارها ، ولا قامت له بينة بذلك ، ولا حكم له بذلك حاكم ، فلها الحجة فى ذلك ، ولو سلمت على الجهالة ، الا أن يصح أحد هذه الوجوء أو ما أشبهها مما يوجب له الحكم بالميراث ،

## \* مسألة :

وعن رجلين ادعيا أرضا ليس الأحدهما عمارة قلت : على من تكرن البينة منهما ؟

فمعى أنه قيل: ان البينة عليهما جميعا يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى ، فأيهما أصح البينة حكم له بها وان أصحا البينة جميعا قسمت بينهما نصفين ، وان أعجزا جميعا البينة حلفا لبضهما بعض ، ولم يحكم لهما الحاكم في ذلك بشيء ، ومنعهما عن التعدى على بعضهما بعض .

### \* مسألة :

وعن رجل رضم أرضا فأراد زراعتها وهو يدعيها أرضه ، وجاء رجل آخر فقال : انها أرضه ، ومنعه زراعتها ، وليس مع أحدهما بينة تشهد له أنها أرضه دون الآخر ، قلت : على من البينة منهما ؟

قال: كما مضى في المسالة الأولى •

#### \* مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان الجدار اذا كان بين المنزلين لا شيء لأحدهما فيه عليه ما يستحق ، كان لهما جميعا في الحكم ، الا أن يصح غير ذلك •

قلت له : فان ادعى أحدهما الجدار ، وحلف عليه ، هل تنقطع حجة الآخر عنه ؟

قال: هكذا عندى •

قيل له : فتكون له الأرض التي قائم عليها الجدار بينهما ، والجدار الذي خلفه في الحكم له ، أم تبطل حجة الآخر عنه ؟

قال: هكذا عندى •

#### \* مسألة:

وسئل : عن دار ادعاها ثلاثة أنفس ، أحضر أحدهما بينة أنها له ، وأحضر الثاني بينة أن له نصفها ، وأحضر الثالث بينة أن له ثلثها ؟

قال : معى أنه يكون لصاحب الكل سنة أسهم ، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ، ولصاحب الثلث سهمان ، فتكون من أحد عشر سهما •

وقال بعض: ان النصف والكل نصفان لأن شهودهما متفقون عليه لهما ، والمثلث مقسوم بين صاحب النصف والثلث والكل ، لأن شهودهم متفقون عليه ، وبينة صاحب النصف والثلث مسلمة لصاحب الكل والنصف .

### هكذا معى أنه قيل له: فكيف يكون قسمها ؟

قال : معى أنها تصح من ستة وثلاثين سهما الذى له الكل يكون له النصف ، وهو ثمانية عشر سهما ، ويكون السدس الذى هو زائد على الثلث وهو ستة ثلاثة أسهم ، بين صاحب الكل وصاحب النصف لكل واحد منهما ثلاثة أسهم ويكون الثلث الباقى وهو اثنا عشر سهما مقسوما بين صاحب الثلث ، والكل والنصف لكل واحد منهم أربصة أسهم ٠

فعلى هذا القول يحصل لصاحب الكل خمسة وعشرون سهما ، ولصاحب النصف سبعة أسهم وهو السدس ، وسدس السدس ، ولصاحب الثلث ثلث الثلث وهو أربعة أسهم •

#### \* مسألة:

سئل: عن رجل ادعى على رجل أنه غصبه نخلة ، فأنكر المدعى عليه ذلك وقال: انه ورثها من والده ، وأعجز البينة فطلب يمينه ، هل عليه يمين في ذلك ؟

قال : معى أن عليه اليمين في ذلك ٠

قلت له : فكيف يحلف ؟

قال : معى أنه يحلف ، لقد ورث هذه النخطة من والده ، ولا يعلم لهذا فيها حقا من قبل ما يدعى اليه ٠

قلت له : فان ادعا اليه أنه أجر بنظة من جدها مضارا بها له ، هل يلزمه له يمين ان لم يكن معه بينة ؟

قال : معى أن في لزوم الضمان بالأمر اختلاف :

فقال من قال: يلزمه ضمان ذلك ٠

وقال من قال: انه لا يازمه ضمان ذلك ٠

قلت له : فان اتهمه فى ذلك تهمة ، ولم يدع ذلك عليه الا أنه اتهمـه بـذلك ؟

قال: معى أنه يحلف بالله ما تعلم انك جددت لفلان هـذا نخلته ، ولا تعلم قباك له حقا من قبل ما اتهمك أنك جددت له نخلته ، أو ضررته بها .

قلت : فان رد المتهم اليمين الى المتهم ، هل يازمه يمين ؟

قال : لا يبين لى أن تازمه فى ذلك يمين •

قلت له: فرجل ادعى على رجل أنه غصبه نخلة ، فقال الآخر: انه ورثها من والده ، فقال المدعى: ان هذه النخلة أنا لا أعلم أنها خلفها عليك والدك ، هل تبطل دعواه أنها له ؟

قال : معى أنه لا تبطل دعواه ، لأنه يمكن أن تكون له ومغتصبة في يد والده أعنى هذا المدعى •

## \* مسألة:

وسئل : عن رجلين تداعيا أرضا ليس فى يد أحدهما ، ادعى أحدهما أنها له ، وأحضر على ذلك بينة ، وادعى الآخر أنها له ورثها والده ، وأحضر على ذلك بينة ، من أولى بها ؟

قال : معى أن البينة فيها متكافئة ٠

### \* مسالة:

وفى رجل يدعى موضعا فى وسط مال الآخر ، ورب صاحب المال حى ، ثم مات المدعى ، ومات رب المال ، ثم جاء وارثه وادعاه وأراد أخذه ، وأراد ورثة رب المال بيعه ، هل لهم ذلك ما لم يصح على ذلك بينة ؟

قال : معى أنه اذا لم يثبت للأول حجة بدعواه من بينة ، أو قد ثبت له فورثته عندى مثله •

قلت له : فان أحضر المدعى بينة أنه له ، وأراد أن يزرعه ، وطلب أن يخرج له ساقية من مال هذا اليه ، هل له ذلك ، أم ليس له ذلك الا أن يصح أنه كان يسقى من قبل ؟

قال : معى أنه اذا لم يصبح له ذلك ، لم يكن لسه ذلك الا بصحة أو حجسة ٠

قلت له: فان أدرك الى هذا الموضع ساقية فى مال هذا ، فادعى رب المسال أنها حدث عليه من رب الموضع أنه أدرك كذلك من المدعى منهما فى ذلك ؟

قال: أنه أذا ثبت حكمها مسقى أو ساقية ثابت بها حكم ، فما أدرك دن ذلك فمعى حكمه قديم ، والمدعى فى أزالته مدع عندى ، وتلزمه البينة أنه أخرجها هو ، وأدعى أنه كان مكانها ساقية للموضع غير أنه لـم يدركها قائمة العين ، هل له حجة ، أم هو مدع وعليه البينة ، وليس له ذلك ؟

قال : معى أنه اذا أقر بأحداثها فى موضع كان غيه الساقية ، فيخرج مدعيا حتى تصح دعواه ٠

## \* مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن رجل ادعى على رجل نخلة ، فأقر المدعى اليه أن للمدعى خمسة أسداس النخلة ، هل يكون المدعى عليه مدعيا باقراره له بشىء منها ، وعلى المدعى البينة أنها له كلها ، فأن أعجاز البينة استحلف بالله أن له سدسها •

هذا اذا كانت النخلة فى يد الدعى عليه ، فان لم يكن فى يده فعليهما جميعا البينة ، فان حضر كل واحد منهما شاهدى عدل يشهدان له ، وان اتفقت الشهادة استحلف كل واحد منهما بالله أنها له ثم تقسم بينهما .

### \* مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى الى رجل مالا ورد اليه المدعى اليه المين اليمين الى المدعى ، هل للحاكم أن يحلف المدعى على صفة هذا المال أن له فى غيبة من المال ، اذا لم يصح مع الحاكم المال بعينه لمن همو ؟

قال : معى أن فى بعض القول أن له ذلك اذا كانت الصفة الموصوفة بالتحديد تدرك فى معانى الحكم أن لو أقر بها المدعى عليه \* ومعى أنه لا يكون اليمين فى الأصول الا بالشاهدة ، والوقوف عليها ، وانا نقول ذلك على الحاكم أن يسأل من يحلف الخصم بحضرة المال •

قلت له : فهل للحاكم أن يحلف المدعى للمدعا عليه فى هذا المال ، ولم يكن لأحدهما فيه بينة الا دعواهما جميعا لهذا المال ، وأحدهما يدعى هذا المال ، ونقول انه فى يده وأن الآخر غصبه اباه ؟

قال: معى أنه اذا لم يصح لأحدهما في هذا المال يد تستقر فيه فيما ادعياه كل واحد منهما يدعيه لنفسه دعا كل واحد منهما بالبينة على ذلك ، فان أعجز البينة حلفا لبعضهما بعض ، فان نكل أحدهما عن اليمين حلف الآخر وقطع عنه حجته في المال الذي يتداعيانه على ما ينقطع فيه حكم اليمين ، وان حلفا جميعا منعهما من الاعتداء على بعضهما بعض ، لأنهما قد حلف بعضهما لبعض اكل واحد منهما بسبب على صاحبه بمعنى اليمين ،

فان اصطلحا فيه على شىء كان ذلك اليهما ، فأيهما تعدا على صاحبه بغير معنى ما يستحق بالحكم منعه ، ومعى أنه قد قيل ليس للحاكم أن يحكم فى الأصول الا بالبينة ، أو يكون شىء منها فى يد أحد فيكون الدعى عليه مدعيا ، ويكون له حجة اليد ، ويكون على المدعى البينة وعلى المدعى عليه الميمين •

فان حلف الذي بيده المال أمره بتسليم ذلك المال الذي حلف عليه خصمه ، فهو في يده الى من حلفه ، وقطعت حجته عنه ، ولا يحكم بالمال للحالف قطعا الاعلى الذي كان في يده لقطع حجته عنه ، وإن حلف

الذى فى يده المال ، ولم يرد اليمين الى خصمه صرف حجة الدعى عليه اذا حلفه وتركه فى يده بحاله •

#### \* مسألة:

وعن جدار بين مالين اشتراهما رجل ، والمالان محدودان ، ولم يدخل الجدار في البيع ؟

فليس للمشترى الا ما اشترى من المحدود من المال ، والجدار بحاله لن صح له أنه عمارة قائمة •

# \* مسألة:

وعن رجل اشترى من رجل أرضا وفسلها ، وشرط على البائع الشروى يوم تستحق عليه ، فاستحق المال ، وقد صار الفسل نخلا ، هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقت على قول من يثبت الشروى ؟

قال : اذا ثبت معنى الشروى أشبه معنى ذلك ٠

قلت له : فهل للبائع أن يلحق المستحق للأرض بقيمة النخل التي فصلت ؟

قال : هكذا يعجبنى أن يلحقه بذلك ، لأن الصلاح له ، ولـم يكن المحـدث له بمنزلة المغتصب •

قال أبو سعيد : اذا باع رجل على رجل قلة على ساقية لم يكن له الا القلة بعينها ، ولو صح أنها كانت نخلة •

# \* مسألة :

وسألته عن رجل اشترى من رجل نخلا ، فقبض البائع نخلا محنودة ، فأقر البائع أن فى هذا النخل شىء من الصواف ، ولم يبعه له ، فادعى المشترى منه الجميع ؟

قال : معى أن قول البائع أولى ، وعلى المشترى البينة أنه باع عليه ما أنكره وأقر به للصافية •

قلت له: فان أقر البائع بشىء من هذه النخل للصافية ، ولم يكن مع المشترى البينة ، لمن تكون هذه النظة ، للصافية كما أقسر البائع ، أو للمبتاع لها ؟

قال : ليس للمشترى حجة بعد عدم البينة ، ومعى أنه تثبت أحكام هذا النذل للصافية كما أقر البائع ٠

## \* مسألة:

قال أبو سعيد : رجل باع لآخر مالا ، ثم غير رب المال ، وأراد أخذ مانه ، فامتنع المسترى ما يازم البائع ؟

قال: معى أنه تلزمه القيمة •

قيل له : فالقيمة يوم البيع أو يوم طلب أن يسلم اليه ؟

قال : اذا خرج معناه مغتصبا بغاير سبب كان عليه أفضال القيمتين •

#### \* مسالة:

وسئل عن رجل قتل وخلف زوجة وولدا وعليه للزوجة حق ، وخلف مالا ، وأقامت الزوجة وكيلا وقضاها من مال اليتيم ، ثم ان العلام كبر وتزوج امرأة ، ثم هلك ولم يوص لها بشىء ، وهى تطلبه بالحق ، ثم ان المرأة غيرت القضاء ، غطالبه الورثة بما خلف هجحدتها أم العلام وقالت : هذا قضيت اياه ولم تمض الزوجة القضاء ؟

قال: فعلى ما وصفت ، فاذا قبضت الزوجة حقها الذى على زوجها بحق تستحقه عليه بعد موته ، ولو لم يقضها اياه وكيل ولا غيره أن عدمت الوصول الى ذلك بالحق بالحكم ، فذلك جائز ، قد زال عن ملك السولد بوصول ذلك الى المرأة ، ووصية الابن لأمه ببعض البيت اذا كان ذلك بيتا معروفا لقيامها عليه ،

فمعى أنه قد قيل : انه جائز وليس الورثة فيه خيار في فدائه ٠

فمعى أنه اذا لم يقم البيت لها كان الورثة بالخيار ، وأما بعض البيت فمعى أنه قيل يكون البعض نصف البيت ، وقيل : البعض ما كان فهو البعض ، والبعض ما كان فهو البعض .

# \* مسألة :

وعن امرأة قتل زوجها ، أو مات ولم يوص لها بحقها الذى عليه لها ، وكانت معها بينة تتبهد لها بحقها الذى عليه لها ، وكانت معها بينة تتبهد لها بحقها الذى عليه لها ، وعندها منه يتيم ، وترك هذا الوالد مالا دن حقها اذا لم تجد من ينصفها اذا قدرت على أخذ ذلك سرا وعلانية ، كان الحق الذى لها نخلا أو أرضا أو ماء أو دراهم أو حيرانا أكل هذا في الحكم سراء؟

قال: معى أنه قد قيل: انه جائز لها أن تأخذ حقها اذا لم تقدر عليه بالحكم ، وما كان من غير جنس حقها أخذته بنفسه ، وما كان من غير جنس حقها أخذته بالقيمة •

فان أمكنها من يقومه عليها من العدول ، كان أقوى احجتها عندى ، ولعل ذلك يوجبه عليها بعض من يوجبه اذا أمكنها ، واذا لم تقدر على ذلك وأخذته بالقيمة التى لا نبك فيها أنها عدل ، فأرجو أن يسعها ذاك ،

## \* مسألة:

وعن رجل له أخ يتيم ، وبينهما مال ، فباع البائغ منها المال ، فلما بلغ اليتيم وخلاله بعد بلوغه مدة سنة أو سنتين ، جرى بينه وبين المسترى مخاصمة ، فغير عليه ما اشترى من المال من أخيه ، وطاب حصته منه ؟

فعندى أنه يكون له حصته من المال اذا لم يتم البيع بعد بلوغه ، وعندى أنه قيل : لا يثبت البيع على حال على البالغ ، ولا على البتيم اذا كان بيعه صفقة ، وقيل يثبت على البائع .

## \* مسـألة:

وعن رجل له مال بين حاضر وغائب ، فقام الحاضر يتصرف فى 'لمل ، فطلب أن يسلم اليه حصته منه ، فسلمها اليه ، هل يجوز له قبض ذ'ك ؟

فعن أبى سعيد رحمه الله أن فيه اختلافا:

قال بعض : له ذلك لقوله : انها حصته اذا كان كذلك •

وقيل : ما أخذه فهو مشترك له ولجميع الشركاء ، وان كان الداخل

ف المال وفيا ثقة ، وكان دخوله على وجه الاحتساب كان أقرب الى الاجازة في حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو أقل منها .

ويوجد عن أبى المؤثر رحمه الله : أن له أخذ حصته ، ويدع للفائب فى رءوس النخل ، وفى الجنور فيما رفعه عنه أبو الحوارى •

قال أبو سعيد : بالاختلاف فى ذلك كله عند عدم الحاكم ، والمحتسب الثقة للغائب والوصى •

#### \* مسألة :

فان ادعى مدع مالا فى يد غيره بميرات وغيره ، ولم يصح ذلك فيؤجل أجلا فى احضار بينة ، وكان فيما يتنازعان فى شىء من الثمار تركه الحاكم فى يده بمعرفة من عدلين •

وان كان شيء من حيوان أو رقيق أو دواب فى يد من فى يده ، ويشهد عليه ثم حجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم ، وان قومه بقية ان تلف من يده أو زال فهو ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب اليه ، ويتركه فى يد من هو فى يده الى أن ينقطع أمرهم .

## \* مسألة:

جواب من أبى عبيدة : وحاجب الى الجلندا : ذكر لنا أن ناسا من قضاتكم يختصم اليهم فى دور وأرضين قد كانت فى يد أناس منذ خمسين سنة أو نصرها ، يدعون بالبينات ، ويذكرون أصولا لا تسمى لم تنسب بأيديهم اليوم ، فيرون انتراعها ممن هى فى يده ، وردها الى المدعين ؟

(م ١٨ - الجامع المعيد ج ٢)

فاعلموا أن ذلك مما يختلف فيه رأى ذى الرأى من الفقهاء ، فأحب الينا أن لا يتكفوا فى ذلك قضاتكم اليوم ، وان يقروها على منزلها بأيدى من وجدتموها بيده الا ما وجدتم فى أيدى الناس من أيدى الجيابرة ، الذين كانوا يعملون فى بلادكم ، فينتزعون الأرضين والدور غصبا مما عرف من ذلك ، وقامت به البينة العادلة ، غير التهمة فردوه على أربابه ، فان عمال الجور وولاة الفسقة أسوة فى أمر الرعية .

وكل ما كان فيه تنازع من أمر القضاء والحكم بين الناس ، فارجوه وارفعوه الى ذوى رأيكم ، ولا تعجلون فيه بتكلف فى القضاء ان أحببتم لا تبعة عليكم ، ولا اثم ان شاء الله ٠

# \* مسألة:

وفيمن رفع على رجل أنه منعه عماره أرض له ، فاذا توجه الحكم بينهما ، ولم يبق الا سماع البينة على هذا المال ، كان للحاكم الخيار ، ان شاء أخذه بالبينة يشهدون معه على الصفة المعروفة التى تدرك بها معرفة الموضع في موضع حكمه ، وحكم للمدعى بذلك على صفة المال ، وقطع حجة خصمه عنه ، وليس عليه أكثر من ذلك ، لأنه يتسع عليه في هذا البلد ،

وفى المصر أن يصل عند كل مدع الى موضعه ، أو يوصل معه ، وان شاء وصل معه ويقوم مقامه من ينظر عدل ذلك ، ويأمنه على سدماع البينة .

### \* مسالة:

ومن جواب أبى على موسى بن على رحمه الله : عن الأكلة غالدى عرفت من الرأى فى الأكل ، اذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه وهو ولا يغير ولا ينكر ، فورثة الأكل أولى بذلك المال حتى يصح أنه كان يأكل بطنا أو هبة أو غير ذلك •

واذا اختلفا وهما حيان فحتى يصح أنه كان يأكله بعلمه ، ويدعيه أنه له ، وهو يسمع ولا يغير ولا ينكر ، فيكون أولى به ، وهذا فرق ببين الحى والميت .

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب ٠٠٠ (١) بغير ما ادعى عليه ٠٠٠ (١) ٠٠٠ ٠٠٠ (١)

وقال غيره: ان السكوت والدعوى بمحضره ، أو حيث تنالهم الحجة بقطع حجتهم ، ولا حجة لهم ، ولا لورثتهم بعد ذلك •

### \* مسالة:

واذا تنازع رجالان فى دار أو أرض ، وهى فى أيديهما غادعى أحدهما الكل ، وادعى الآخر النصف ، ولا بنية لهما ؟

فانها تقسم بينهما نصفان بعد ان يحلف مدعى النصف لمدعى الكل ، على ما ادعى من الزيادة ، فاذا أقام كل واحد منهما بينة عملى دعواه ، فان اصحابنا يختلفون فى قبول البينة مع اليد:

<sup>(</sup>۱) بياض بالأمــل ،

فبعضهم : يجعل البينة بينة لصاحب اليد ، لأن اجتماع اليد مع البينة عندهم ، أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم من بينة بغير يد .

وبعضهم: يحكم للمدعى الذى لا يد له ، ولا يسمع بينة ذى اليد والحجة لهذا ظاهر ، قول النبى على الله : « على المدعى البينة وعلى المنكل اليمين » فجعل البينة بينة المدعى ، ولأن اليد عنده دليل على الملك ، وليست بموجبه للملك والحجة للأول ماروى عن النبى على أنه حكم ببينة صاحب الفرس الذى شهدت له البينة أنه أنتجها \*

واحتج هؤلاء بأن اليد دالة موجبه للملك ، فلذلك قال الآخرون ان البد ما كانت توجب الملك ، ولم يحتج الى سماع البينة معها ، وكل من الفريقين تعلق بما يسوغ له الاحتجاج به ، والله أعلم .

### \* مسالة:

قلت : واذا ادعى الخصمان أرضا ، كل واحد يقول أرضى ، غير أن أحدهما كانت الأرض ترضم له ، قلت له : فأيهما المدعى ؟

فعلى ما وصفت ، فقد قالوا: انه اذا شهدت البينة أنه كان يعمل هذه الأرض ، لم يكن ذلك يدا له ، وكذلك الرضم ليسه عندنا مما يوجب اليد فى الدعاوى ، فان شهدت البينة أن هذه الأرض كانت ترضم لهذا الرجل ، فهذه الأرض معنا له ، لأنها لا ترضم له الا وقد وقع له اسمها .

وأما رضمه هو لها استعمال فليس معنا ذلك بموجب اليد له فيها ، ولو قامت البينة أنه كان يثمر هذا المال ، ويسكن هذا المنزل ، أو يبنى من هذا المال أو يفسل وهو في يده كان ذلك يدا له فيه .

وكذلك اذا اقر له خصمه بذلك ، كان ذلك يدا لمه غيه ، والله أعلم بالصوب •

واعلم أن اليد لا تكون الا بالبناء والفرس والزراعة علمه والسكن ، وأما رضم الأرض وسقيها وعملها لا يكون ذايد فيها حتى تشهد البينة أنا رأينا يزرع هذه الأرض ، أو يغرس هذا الشجر ، أو يبنى هذا الجدار ، فهذا ذو يد اذا كان على ما وصفت لك ، وقد وجدت أن الزرع لا تثبت به اليد .

### \* مسالة:

وعن امرأة مرضت وأقرت لأخ لها بشىء معروف من مالها ، وما فسل في مالها من فسل ، وماتت بينة الأخ فتناكرا ، وحضرا الى الحاكم ، فأحضرت المرأة البينة أن هذه المواضع لها الا أن أخاها فسلهن ؟

فعلى ما وصفت أن على هذه اليمين بالله أن هذه المواضع لها ما يعلم لأخيها فيمن حقا على ما يدعى ، فان كان الأخ فسل ذلك الفسل برأيه دون رأيها أو أقرت له المرأة فى ذلك ، كان الفسل للأخ ، وكان الخيار للمرأة ، الا أن أرادت الفسل وردت عليه قيمة فسله ،

وان أرادت قالت له: اقلع فسلك ، وعلى الرجل ، أن يقلع فسله من أرضها ، فان كان الرجل فسل الفسل برأيها ، وأقرت له بذلك ، وقالت : انه فسله على شرط بينهما ، وأنكر ذلك الرجل ، كان الخيار الرجل ان شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها ، وان شاء أخذ قيمة فسله يـوم يحكم عليه .

واعلم أن فى حكم المسلمين ، ونعلم فى ذلك اختلافا أنه اذا أحضر المدعى البينة على ما يدعى فطلب المنعى عليه اليمين على ما يدعى عليه بالنصب ، لم يكن عليه له ذلك بعد البينة ، وليس عليه الا يمين بالله يمين المسلمين ، ولا يزاد على ذلك شيئا ، وليس على هذه المسرأة أن تحلف ما أقرت له بهذه الأرض .

قال غيره: الذي معنا أنه اذا ادعى عليها أنها أقرت له بهذه الأرض ، وحلفت يمينا بالله ما تعلم له حقا من قبل ما يدعى عليها من اقرارها له بذلك ، وان ردت اليمين اليه حلف أن هذه الأرض له باقرار هذه المرأة ، وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد اقرارها له بهذه الأرض الى هذا اليوم ،

### \* مسالة:

ومن جواب أبى الحوارى : وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستظه ما شاء الله ، ويدعيه على رب المال بعلم منه ، يقول : انه باعه له ، ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر ، والمدعى يأكل المال ويحدث فيه ؟

فعلى ما وصفت ، فاذا كان هذا يدعى المال ويأكله بعلم من صاحبه ، وهو لا يغير ولا ينكر ، فهذا الذى فى يده المال هو أولى به اذا أصح بذلك البينة من بعد أن يقيم صاحب المال البينة أن هذا المال كان له ، وأن هذا المال له وأقام المدعى البينة أنه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا يعلم منه ، وهو لا يغير ولا ينكر ، وكان هو أولى به حتى يقيم الآخر البينة أن المدعى اغتصب هذا المال بوجه يزيل دعواه بذلك ،

وأما الذي عمر في مال زوجته عمارة بغير سبب يازمها فيها تبعة ٤

وانما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج فى مال زوجته - فذلك عندى متطوع ، فان صحت نيتها وارادتها فى ذلك من الحيف على غيره من ورثتها ، فأرجو أنه يجوز ذلك فى الصحة فى معنى الحق اذا كان القيام منه لها لا يلزمه ، وانما ذلك احسان منه اليها ، فأرادت أن تعطيه شيئا منه أو من غيره بحسب قيامه لها ، وعليها لم يضق ذلك عندى ما لم يكن حيفا .

# باب في الدعاوي في الأحكام على الأعمى وله

وسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه اذا لزمه له حق ؟

قال: معى أنه اذا ازمه له حق فامتنع عن أدائه ، وتبين أسباب الامتناع بحضرة الشهود عليه غير الخصم ، استحضره الحاكم وأمره أن يقيم له وكيلا يسمع له دعواه ، وحجته وعليه فى الخصومة التى تطلب اليه ، أو يطلبها ، لأنه لا يعرف من يطلب اليه ، ولا من يطلبه ، ولا من يطلبه ، ولا من يطبه ، ويجدده فى معنى الحكم ؟

قال : وكذلك يسمع البينة له وعليه ، ويحلف له خصمه ، وقد قيل : انه لا يمين له ولا يمين عليه ، وانما يحكم له وعليه بالبينة •

قات له : أرأيت ان امتنع عن الوكيل بذلك ، هل للحاكم أن يحبسه على ذلك ؟

قال : انه ان امتنع عما لزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه من الحق: •

وقال: ان عليه ذلك •

قلت له : فإن امتنع عن الحضور الى الحاكم أله أن يجبره على ذلك ؟

قال : معى أنه اذا تسبب عليه ما يستحق به الاحضار كان له الخيار ، ان شاء أقام وكيلا ، وان شاء أن يحضره بنفسه •

قلت له : وذلك على الحاكم أم له ولا عليه ؟

قال : يعجبنى أنه اذا كان حاكما يجب عليه الحكم ، كان له ذلك وعليه وان كان في حد التخيير كان له الخيار •

قات له: أرأيت ان أقر الأعمى أن عليه لفلان كذا وكذا ، وحضر رجل يدعى ذلك الحق ويقول: ان اسمه يواطىء اسم الذى يقر له الأعمى ، هل للحاكم أن يأمره بالتسليم اليه ؟

قال: معى أن ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة أنهذا فلان بن فلان الذي أقر له الأعمى أو فلان بن فلان الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى ، والفلاني الذي لا يعلم له اسما يواطىء اسمه أو صفته ونحو هذا من الصفات التي تثبت بها الأحكام •

# \* مسالة:

ومن ادعى حقا على الأعمى ' فأنكر ؟

فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يبصره ، وانما يحكم لمه على الأعمى اذا شهد له شاهدا عدل ٠

# \* مسالة:

وعن ابن محبوب: اذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الأعمى وكيلا يحلف له كذلك قاله نبهان •

### \* مسالة:

واذا ادعى الأعمى حقا على رجل ، فأنكر ولم يكن للأعمى بينة ، فطلب يمينه ، فرد اليمين الى الأعمى ؟

فلا يمين عليه ، وان كانت عند الأعمى بينة حكم له بحقه ، والا بطل حقه ، وقول : يجبر خصمه أن يحلف أو يقر •

أبو سعيد: اذا عجز الأعمى عن البينة وقفت دعواه الى احضار البينة ، فان لم يحضر وطلب يمين خصمه حكم عليه ، اما أن يحلف أو يقر له بما يدعيه ، والا حبسه الحاكم فلا بد من ذلك •

### \* مسألة ؟

وعن أعمى لا يبصر شيئا وأشهد أنه قد قضى زوجته قطعة من ماله بحق عليه لها ، وهو صحيح البدن والعقل ، ثم رجع عن شهادته ، فغير ذلك أو الورثة ؟

قال: ان كان ذلك حيا فرجع عن ذلك القضاء فله ذلك ، وعليه أن يعطى الذى قضاه ما يقول انه له عليه من الحق ، وان كان قد مات وأراد الورثة أن يرجعوا عن ذلك ، فليس أرى لهم الرجعة فى ذلك المال السذى قضاه الأعمى ومات ، الا أن يكون رجع هو فى حياته ، ولم ينقطع آمرهم الى أن مات ، وقام ورثته بحجته .

وأن قال الأعمى: مالى لفلان ؟

فهو اقرار منه ، والاقرار حائز ٠

واذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته ، ولم تقم بينة بأصل التزوج ؟ لم آخذه لها بالكسوة والنفقة ·

قال غيره: نعم وذلك اذا قال: هذه امرأتى لامرأة بعينها ، وأما اذا أقر أن فلانة بنت فلان ، ووصفها هى زوجته ، وأقرر لها بشىء من الصداق جاز ذلك اذا عرفت فلانة هذه بصفتها ، وثبت اقراره ، وكان لها النفقة والكسوة ٠

# \* مسألة :

وكذا قيل عندى أنه لا يمين على الأعمى ، ولا على وكيله الذى ينازع له ، فان صحت له بينة والا وقفت دعواه الى أن يجد الأعمى بينة •

فان أعجز الأعمى البينة على ما يدعى الى خصمه ، ونزل الى يمينه ؟

فعلى خصمه أن يحلف ، فان نكل عن اليمين ، وأبى أن يحلف جبره الحاكم ، أما أن يحلف وما أن يقر بما يدعيه اليه خصمه هذا الأعمى ، فان امتنع عن ذلك كله لزمه الحبس حتى يحلف أو يقر ، ولا بد من ذلك وقد قبل : لا يمين للأعمى ولا يمين عليه ، وانما يحكم له وعليه بالبينة .

# \* مسألة:

والهتلف في الأعمى:

فقال من قال: ان اقراره اذا أقر بما لــه لفلان بن فلان أن ذلك جائز •

وقال من قال: ان ذلك لا يجوز ، لأنه يقر بما لا يعرف ، الا أن يقر بشىء كان يعرف قبل أن يعمى ، فان ذلك جائز ، وان أقر بشىء من ماله لرجل بحق عليه له ، وليس له بوفاء وهو صحيح أو مريض فذلك على وجه القضاء ، ولا يجوز ذلك ، ويثبت له على المقر أو قيمة المال الذي أقر له بحقا .

### \* مسالة:

عن أبى الحسن قال: ولا يجوز اقرار هذا الأعمى الهذا الرجل ، الا أن يقول: لفلان بن فلان ، وينسبه على كذا وكذا ، ويقر له على هذا بشىء؟

قال: لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، ولا هبته ، وقال: الا أنه يجوز بيعه للماء والأرض التي كان قد عرفها على الصفة بحدودها التي تحد بها اذا عرف ذلك ما لم يتناقض الذي باع له ، فاذا ناقضة انتقض البيع ، لأن من حجته أن يقول: لا أدرى لمن بعته ٠

وكذلك كراه الى موضع معروف بالشهرة جائز ما لم يناقض من كراه ، فذلك جائز له ، ولن كاراه على ذلك ،

### \* مسألة:

قلت: أرأيت أن أقر الأعمى أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا ، وحضر رجل يدعى ذلك الحق عليه ، ويقول: أن أسمه يواطى عذلك الاسم الذى يقر له الأعمى ، هل للحاكم أن يأمره بالتسليم اليه ؟

قال : معى أن ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة أن هذا فلان بن فلان

الذى أقر له الأعمى ، أو فلان الفلانى الموصوف بالصفة التى وصفها الأعمى باقراره ، ولا يعلم أن اسما يواطىء اسمه أو نحو هذا مما يثبت من الصفات التى تثبت بها الأحكام •

### \* مسالة:

قلت له : أيجوز شهادة الأعمى بالنسب ؟

قال : معى أنه يختلف فى ذلك :

فقال من قال: لا يجوز في ذلك •

وقال من قال : يجوز اذا شهد على النسب المعروف الذى تدرك معرفته الشهود ، على غير اشارة ، وهو أن يقول : فلان بن فلان بن فلان لا تجوز شهادته الا على الصفة اذا شهد البينة على الشهود عليه أن هذا فلان بن فلان بن فلان الذى شهد عليه فلان بن فلان الأعمى ٠

#### \* مسألة:

وعن شهادة الأعمى اذا عرف الصوت والكلام ، وينكر صاحب الحق ، وقال الأعمى : يكون فى مائة رجل أو أكثر ، فيكونوا جميعا ، فان لم يعرفه خاصة فهو كاذب ؟

قال : يجوز شهادته أذا كان يعرفه قبل ذلك ٠

ومن غيره قال : وقد قيل ذلك ، وقال : لا تجوز شهادة الأعمى في ذلك ٠

## \* مسألة:

وسئل: عن الأعمى اذا ادعى أن فلانا ضربه ، ولم يعرف الحاكم أن ذلك الرجل الذى ادعى الأعمى أنه ضربه ما يفعل الدكم في ذلك ؟

قال : معى أنه اذا ادعى على أحد معروف تدرك معرفته بالصفة أخذ له بالتهمة ، اذا كان ممن تلحقه التهمة •

قلت : فان أدعى على رجل حاضر بعينه ، وأشار اليه بيده ، وام ويسم باسمه أيقبل منه أم لا ؟

قال : معى أنه لا يقبل منه حتى يسمى رجلا بعينه بصفة تدرك بها معرفته على معنى قوله ٠

قلت : فان أقر هذا الأعمى أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم ، يحكم على الأعمى بذلك ويكون اقرارا منه أم لا ؟

قال : معى أنه لا يثبت عليه ولا يكون هذا أقرارا •

قلت له : فان قال : لزيد بن فلان بن فلان على عشرة دراهم ، هل يثبت عليه هذا القدول ، ويكون اقرارا ؟

قال : معى أنه عينه وأقر لشخص وهو حاضر ، ولو نسبه لم يقبل منه ذلك ، ولا أحكم عليه به ٠

قلت له: فإن قال: على لفلان بن فلان النازل محلة كذا ، والرجل المقر له حاضر أو غائب ، هل يثبت عليه ذلك ؟

قال : معى أنه اذا وصفه بصفة تدرك معرفته من غير صفته وهـو ينسب أو بحلة تدرك معرفة المقر له من غير اقرار الأعمى به على التعيين ، فمعى أنه قيل : يجوز اقراره له على هذا الوجه •

قلت له : فان قال هذا الأعمى : ثوبى هذا لفلان بن فلان الفلانى : ونسبه بصفة يعرف بها ، هل يثبت عليه هذا الاقرار ؟

قال : معى أنه لا يثبت عليه هذا الاقرار ، ولا يحكم عليه به بتعيينه للثوب ، لأن الأعمى جاهل بالتعين في ظاهر حكمه •

قلت له : فان قال : بيتى من موضع كذا وكذا لفلان الفلاني ، ووصفه بصفة تدرك بها معرفته ، هل يثبت عليه هذا ؟

قال : معى أنه اذا وصفه بصفة غير التعيين تدرك معرفته بها يثبت عليه ما يقر به ، لمن أقر له •

فان قال : بيتى هذا الذي أنا فيه لفلان ، هل يثبت عليه ؟

قال : عندى أنه لا يثبت عليه •

قلت له : فان قال : بيتى الذى أسكنه لفلان ، هل يثبت عليه ذلك ؟

قال : معى أنه لا يثبت عليه هذا لأنه لا يعرف ما يسكن •

قلت له : فان قال : دابتی هذه أو غلامی هـذا لفلان ، هل يثبت هـذا ؟

قال: انه لا يثبت عليه هذا لأنه اذا عينه على معنى المساهدة لم يثبت عليه ذلك •

قلت له : فان قال : غلامى النساج أو الحجام لفدن ، هل يثبت عايه هــذا ؟

قال: معى أنه لا يثبت عليه ذلك الا أن ينسب الفـ لام الى جنسه واسمه وبلده ، وأما نسبه بصفته فلا يثبت عليه ، لأن هـذه الصفة بالصبغة جـارية فى المـال ، ويمكن بحق لهـا ولا يثبت عندى عليه الاقـرار •

#### \* مسالة:

وأما الأعمى فلا أعلم أنه يجوز عليه اقراره بشىء من الصدود ، ولا بشىء من القتل ولا من القصاص ، وأما الحقوق اذا أقر الأعمى بشىء معروف بالصفة لانسان معروف بالنسب ، غير معين يشسير اليه ، ووصف ذلك بشىء يستدل عليه ذلك بالاقرار للمقر له ، والمقسر به من أصل أو حيوان أو عروض أو دين أو شىء يعام ويستدل عليه بغير تديين واشارة لمعروف بنسب وحلية غير معين يشار اليه غذلك عندنا ثابت ،

وكذلك يجوز اقراره بولد على الصفة والحلية ، كذلك الوالد لا على العين والاشارة فافهم ذلك ٠

#### \* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى ، وقد ل ف الأعمى الأعمى اذا ادعى حقا على رجل ، وأنكر الرجل دعوى الأعمى ، ولم يكن

عنده بنية بطلب الأعمى يمين الرجل ، فرد اليمين على الأعمى أنه لا يمين على الأعمى ، لأنه يحلف لن لا يبصره .

فان كان عند الأعمى بينة حكم له بحقه والا بطل حقه •

وقال من قال: ليس على الأعمى يمسين ، ويجبر خصمه على اليمين للأعمى حتى يحلف أو يقر بحقه والرأى الأول أحب الينا أنه لا يحلف ، ولا يجبر خصمه على اليمين اذا رد اليمين عليه .

#### \* مسألة:

روى لنا أبو سعيد رحمه الله: أن أبا الحوارى رحمه الله ، رفعت عليه امرأة الى أبى جابر محمد بن جعفر ، وكان قاضيا فيما قيل ، فألدزم أبو جابر أبا الحوارى اليمين ، وأراد أن يحلفه فوصل أبو الحوارى الى نبهان فقال له : ان أبا جابر يحلفنى ، فقال نبهان ذان أبا جابر يحلفنى ، فقال نبهان فائه لا يحلفك فأره عينيك ،

فلما حضر أبو الحوارى ، أراد أبو جابر أن يحلفه فقال : يا أبا جابر أتحلفنى وأنا أعمى انظر آلى عينى ، فنظر أبو جابر الى عينيه فقال : نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة فلم يحلفه ٠

### \* مسألة :

أحسب عن أبى الحسن قال: وليس على الأعمى يمين فيما يدعى عليه من الحق ، ولا يحلف على النسب ، وليس عليه يمين شيء من الأحكام قـط •

(م ۱۹ - الجامع المنيد ج ۲ )

قال غيره: ليس في النسب يمين لا على الأعمى ولا على غيره • رجمع •

ومنه: قال: وأما اذا ادعى هو حقا على رجل أمر من يخاصم له ، أو يحلف له ، وكان له اليمين على من يدعى عليه ٠

قال : ولا يجوز اقراره لهذا الرجل الا أن يقول لفلان بن فلان ، وينسبه على كذا وكذا ، ويقر له على هذا بشيء .

### \* مسالة:

قال: وليس على الأعمى يمين ولا له يمين على أحد، وفى بعض القدول أن الأعمى يوكل من يحلف له ، ولا يجوز اقرار الأعمى الضرير ، والله أعلم •

قال غـيره: وقيل: يجـوز اقراره اذا أقر بما تقوم به البينة من نسب أو غير ذلك ، اذا كان المقر به معروفا يحده غـيره من الشـهود ، وأما ان أقر بشىء من يـده من ماله فيـه الجهالة ، فالقـول قوله ، ولا يجوز ولذلك تقسير يطول ، والله أعلم بالصواب .

#### بساب

# في الدعاوي في الزوجية وأحكام نلك

قات له : فان ادعت امرأة على رجل أنه زوجها ، فأنكر الرجل ذاك كيف الحكم بينهما ؟

قال : معى أن عليها البينة على ما تدعى على الرجل من الزوجية •

قلت له : فان أعجزت البينة وهي مدعية أنه زوجها ، وهو منكر لذلك ، هل عليه يمين لها ؟

قال : معى أن ليس على المدعى عليه الزوجية يمين ، لأنه لا يمين ف الكاح •

قلت : وكذلك هى لو طلبت أن يحلف ورد المدعى عليه اليمـين اليها ، هل الحاكم أن يحلفها وهى زوجته ؟

قال : معى أن المدعى للزوجية والمدعى عليه الزوجية ليس عليهما آيمان ٠

قلت له: فان طلبت هذه المرأة المدعية للزوجية الى هذا الرجل الما أن يقر أنها زوجته ، واما أن يطلقها ، هل يحكم عليه المحاكم بذلك ؟

قال : معى أنه يلزمه اما أن يقر بالزوجية ، واما أن يطلقها ، فان امتنع جبر على ذلك بالحبس اذا طلبت المرأة ذلك •

قلت له : فان جبر وحبس وتمادى فى السجن ، هل لحبسه غاية ينتهى اليها ؟

قال: ليس لحبسه غايسة الا أن يطلق هده المرأة المدعيسة عليسه الزوجية ، أو أن يقر بأنها زوجته •

قلت له : فان كان هو المدعى أنها زوجته وهى منكرة ، كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟

قال: ان عليه البينة أنها زوجته •

قلت له : فان أعجز البينة ، هل له عليها يمين أو عليه لها يمين ف ذلك ؟

قال : معى أن النكاح لا يمين فيه ، وقد مضى فيه الجواب •

### \* مسألة :

قلت له : فاذا أتى الحاكم رجل أو امرأة يدعيان الزوجية ، وأقدر بذلك ، ولم يشهد بذلك أحد ، هل للحاكم أن يقرهما على ذلك ويصدقهما ؟

قال: معى أنه اذا لم يسترابا فى ذلك ، وكانا مأمونين فهما مقران على أنفسهما ، وعلى كل واحد منهما لصاحبه ما أقر به على نفسه من حكم الزوجية ، بمعنى الاقرار ، وعلى من أقر بالحق أخذ به دون الآخر .

### \* مسألة:

وسئل عن رجل طلب على رجل ابنته فزوجه بها ، وجاز بها الزوج ،

ثم اعتزلت المرأة عن الرجل ، وتولت وادعى والدها أنها كانت كارهـة للتزويج ، ولم تدع الكراهية قبـل ذلك ، أيكون هـذا حجة على الزوج أم لا ؟

قال : معى انه اذا ثبت عليها معنى الدخول على غير انكار ، ثبت عليها حكم الترويج ، حتى يصير التغيير قبل أن يجب عليها حكم التمام ٠

## \* مسألة :

وعن امرأة قالت : هذا رجلى ، وقال الرجل : هذه امرأتى أيحكم عليهما بالزوجية أم لا ؟

قال: معى أنه مقر بقوله هذا أنها امرأته ، وأما قولها هى هذا رجلى ، فليس هذا باقرار منها بالزوجية ، ويكون حكمهما أنه يثبت عليه اقراره بها ان صدقته ، ولا يثبت عليها هى بهذا القدول اقرار له بالزوجية .

# \* مسألة:

وسئل: عن رجل نتوج امرأة وصح تزويجه بها ، ثم ماتت قبل دخوله بها ، ثم اختف الزوج والورثة: فقال الزوج أنها رضيت به زوجا ، وقال الورثة: لم ترض به ما الحكم فى ذلك ؟

قال : معى أنها غير راضية حتى يصح أنها راضية ، ومدعى الرضا هو المدعى وعليه البينة • قلت : فان أقر الورثة أنها راضية ، وطلبوا صداقها ، وأنكر الزوج وقال : لا أعلم أنها راضية ؟

قال : معى أن المدعى رضاها هو المدعى ، وعليه البينة •

قلت له: فان كان الزوج هو الميت ، ولم يعلم منها الرضا في حياته ، ثم قالت: انها راضية ؟

قال : معى أن القول قول الزوجة مع يمينها ان طلب الورثة يمينها •

قلت : فان طلب الورثة يمينها فامتنعت عن اليمين ، هل تجبر على اليمين ، فان حلفت والا لم يكن لها شيء من الميراث ؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان قالت: انها لم تكن راضية ولا كارهة ف حياة الزوج، والآن قد رضيت بعد موته؟

قال : معى أن القول قولها ورضاءها رضا اذا لم يكن قد غيرت الترويج في حياته ، ولها الصداق و الميراث .

قلت له : فان عقد الزوج التزويج ، ولم ترض به فى الوقت ، ولم تظهر قبوله ، هل يكون التزويج منعقدا ، ويكون له قبوله من بعد ؟

قال : معى أنه اذا عقد له التزويج بحضرته وقع التزويج ، وان لم يقبل فى الوقت كان له قبوله متى ما قبلته ما لم يغيره ٠

فان باغ المرأة هذا التزويج ، ورضيت به ثبت عليها الرضا ان رضى هو بالتزويج ان كان قبولها لهذا التزويج معلقا برضاه به ، كما كان قبوله التزويج معلقا برضاها هي له ،

قلت : فان كان السولى الذى عقد التزويج ، رجع فى التزويج وفسخه قبل أن يعلم رضا الزوج والمرأة ، هل له ذلك ؟

قال: معى أن ليس للولى رجعة ، ولا ينفسخ النكاح اذا رضيت المرأة والزوج من بعد ، فالنكاح تام ، كما أن الوكيل لو باع مال الموكل ، ثم رجم في البيع قبل قبول المشترى ، فقيسل المسترى البيع ورضى رب المال بالبيع كان البيع عندى تاما ، وليس له رجعة بعد عقدة لبيع ، لأنه انما البيع ليس له الرجعة ، لأنه عامل لغيره .

كذلك عندى هذا الولى انما يعقد التزويج للزوج والزوجة ، ليس له من ذلك شيء الا نفس العقدة التي تقوم به ٠

قلت له : فان تزوج ولم تعلم بالتزويج حتى مات الزوج ، يكون موته ناقضا للتزويج أم التزويج منعقد ؟

قال: معى أن الترويج بحاله منعقد ٠

قلت : فان رضيت بالتزويج بعد موته ، يكون رضاها به رضا ، وتكون زوجته وترثه ، ويكون عليه صداقها ؟

قال: معى أنه هكذا ٠

قلت له : غان ام يظهر قبول هذا الترويج حتى ماتت المرأة ، ثم أظهر

قبوله للتزويج من بعد موتها أنه كان راضيا بالتزويج فى حياته ا ، هل يكون ثابتا ويرثها ، ويلزمه صداقها ؟

قال: معى أنه ان كان صح رضا المرأة بهذا التزويج ، فقوله مقبول أنه رضا به مع يمينه فى حياتها ، وبعد مماتها كما ، كان القرل قولها برضا التزويج اذا ثبت عليه هو مع يمينها فى حياته ، وبعد م وته ، واذا لم يصح رضاها بالتزويج لم يصح هذا التزويج ، وصح قب وله هو له فهذا هو معنى المسألة عندى ، فان أظهر القبول بعد مرتها كان منه هذا الرضا قبل موتها أو بعد موتها .

### \* مسألة:

وعن رجل زوج ابنته برجل ، وابنته بكر ، وحمل لهم الزوج قطنا أو كتانا يغزلونه ، فلما خلا لذلك ثمانية أيام رجع فزوجها برجل آخر ، وقال : انها لم ترض بالأول ، ولم يظهر منه ا هي التغير الا قول الوالد ، لمن تكون هذه المرأة للأول أم للثاني ؟

قال: معى أنه اذا لم يصح منها الرضا بالتزويج ان كانت بالغا أو بلغت فلم ترض ، ولم يصح منها الرضا ورضيت بالآخر فهى زوجة الآخر ، وان ثبت عليها الرضا بعد باوغها بالأول ، فتزويجها بالآخر باطل .

### \* مسألة:

وسئل: عن امرأة زوجت برجل ، ورضيت به زوجا ، فلما أخدها أهلها ليدفعوها الى زوجها قالت: أنا لم أعلم بأنى قد زوجت برجل من أهل قرية أخرى ، أنا ظننت أنه رجل من أهل بلدى وقالت: انها قد غيرت الترويج ، هل لها ذلك ؟

قال : انها اذا حمات الى بلد غير بلدها ، وسكن مثل سكنها ، وحيث يؤمن عليها ، فللرجل أن يحمل زوجته حيث أراد وحيث يؤمن عليها .

## \* مسألة :

وعن رجل طلب الى قوم ابنتهم فزوجوه ، وحمل لهم قطنا وتتانا ليغزلوه ، وحبا ليأكلوه ، وخلا لذلك نحو من سبعة أيام ، ثم قالوا : ان ابنتهم غيرت التزويج وأنكرته ، وطلبها رجل آخر فزوجه بها أبوها أيضا ، والزوج الأول غائب وهو على الزوجية متأكد ، ثم رجع يطلب زرجته ، وقد تزوجت سواه ، ما يلزمه لها في الحكم بعد هذا ؟ يمين أنها ما رضيت به وثبت للآخر أم ماذا سبيلها ؟

قال : معى أنه اذا لم تصح رضاها بالأول بالبينة أو باقرار وصح تغييرها ، فالقول قولها فى التغيير حتى يصح عليها الرضا اذا لم يدكن جاز بها الأول على سبيل المساعلة ، وان صح رضاها بالآخر وتغييرها نكاح الأول فقد قيل : لا يمين عليها ، لأنها لو أقرت أنها قد رضيت بالأول تغييرها من نكاحه ، ورضاها نكاح الآخر كان ذلك باطل من اقرارها ، فمن هناك لم يكن عليها يمين .

# \* مسألة:

واذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها ، فأنكر ذلك ؟

فان الحاكم يجبره على طلاقها أو يقر فيأخذه بحقها •

الحسن بن أحمد : لا يجبر على طلاقها حتى تطلب هي ذلك ، قال : وأما ان أنكرت هي أنها لم ترض بالذي يدعى أنه زوجها فهي

أملك بنفسها ، وليس عليه أن يطلقها ، وفى موضع أنه اذا ادعت عليه أنه زوجها ازمه اليمين لها فيما تدعى عليه من نفقة أو حـق •

وفي موضع : ولو قال : تروجتها لا صداق لها على ؟

فلا صداق لها عليه ، وعليها البينة •

ولو قال : تروجتها بصداق ، ولم يسم كم هو ؟

فلا شيء لها عليه اذا قال لها : على شيء ، وان قال : كذا على فهو عليه ، الا أن يحضر بينة بالدفع •

وفى موضع: اذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها ، فأنكر ؟

فعلى المرأة البينة بالزوجية ، فان أعجزت البينة فلا يمين على المدعى عليه ، ويلزمه اما أن يقر ، واما أن يطلق ، فان امتنع حبس اذا طبت المرأة ذلك ولا غاية لحبسه ، حتى يقر بها أو يطلقها .

وفى موضع قال بعض: يستحلف على النكاح فان حلف والا ألزمناه النكاح ، فان كان هو المدعى أنها زوجته وهى تتكره فعليه البينة ، فان أعجزها فالنكاح لا أيمان فيه ،

### \* مسألة:

ومن تزوج امرأة فأظهرت الرضا ، ثم قال الزوج: انها قد كرهت فى السريرة ، وطلب تجديد النكاح ، وقال الولى : لا أجدد ذلك ملكا غير الأول ، لأنها بك راضية ؟

قال : يحكم عليه بالصداق ، ولا يحكم له بالنكاح ، لأنه مقر أنها كارهة ، فان هو دخل بها فرق بينهما ، وأخذت صداقها منه •

قال غيره: وذلك على قول من يقول: ان الرضا هو أول كلمة تقول بها المرأة ، وكذلك في الوصى ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، والكراهية من أول كلمة ، وقول: ما لم تقم من مجلسها ، وقول: مالم ينو الزوج فسخ النكاح عن نفسه ما لم يدخل بها على غير الرضا •

فان لم يصح له التربيج بالنكاح الأول ، فطلب أن يجدد له لم يكن له ذلك عليها الا أنه ان شاء طلق ، وبرىء من حكم الترويج ، وله عليها يمين على ما يدعى عليها من الكراهية قبل الرضا ، لأنها لو أقرت بذك برىء من أحكام ترويجها ، فان حلفت وطالبته بما يجب لها من الكسوة والنفقة ، وعاجل صداقها أخذ لها بذلك ، ويقال : ان شيئت طلق وعليك نصف الصداق ، وان شئت أد العاجل واكس وأنفق عليها ، ولا سبيل لك عليها في المعاشرة لاقراره ،

### فان طلبت هي الدخول بها؟

قال لها: لا سبيل له عليك فان شئت أخذناه بالحق بلا دخول ، وان شئت أخذناه لك بالطلاق ، ولك نصف الصداق •

### \* مسألة:

جواب أبى الحسن : وعمن تزوج بامرأة وجازتها أو لم يجز ، ثم اعتزلت عنه ، وادعت أنها صبية لم تبلغ ، وقال الزوج : انها بلغت ، وطلب يمينها •

فاذا علم الزوج ببلوغها ، وعلى ذلك تزوجها ، وكانت معه على البالغات ، وهى فى حد يحكم فيه عليه بالبلوغ ، فعليها اليمين اذا لم يكن بنية بذلك ، وان كانت فى حد من لا يرى فى النظر الظاهر ممن لا يقبل اقراره بالبلوغ لم يكن عليها يمين •

قال: وان كان الزوج قال: انها ليست ببالغ فلا يحلفها ولا يكلفها ما هو موضوع عنها ، حتى يكون فى حد من يقبل قوله فى الاقرار بالبلوغ •

## \* مسألة :

وعن محمد بن الحسن : فيمن تزوج رجلا بابنة عم له ، وأقسر اذ ملكها أنها بالغ ، أو لم يقر ، ثم ماتت الجارية ، وجاء المالك يطلب الميراث ، فاحتج ابن عمها أنها ماتت وهي صبية لم تبلغ ، ولم يعلم أنها بلغت ؟

قلت: على من البينة؟

وأما اذا أقر الوارث أنها قد بلغت امرأته وحاضت قبل موتها ، فليس بعد الاقرار انكار ، وللزوج الميراث ، فاذا لم يكن الوارث قد أقسر قبل موتها ببلوغها وقال الوارث : انها ماتت وهي صغيرة ، وقال الزوج : بل ماتت هي امرأة .

فاذا صح النكاح الرضا منها بشاهدى عدل فقد ثبت العقد ، وعلى من يريد فسخه بما يحتج به من صغرها البينة ، والله أعلم •

# الفهـرس

| الصفحة | الموضــــوع                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥      | باب: في الحج والعمرة والمناسك والمحصور وما يازمه            |
| 70     | بـــاب : فى النــــذور والاعتكاف                            |
| ۳0     | باب: في الأيمان وما يلزمها                                  |
| ₩.     | بــاب : فى الصـــيد ومعــانى ذلك                            |
| ۸+     | باب : فى المساجد والقيام بها وعمارتها وما يلزم من ذلك       |
| ۱      | باب : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                    |
| 144    | باب : فى القضاء والقاضى وما ينبغى له من ذلك<br>وفي فعمل ذلك |
| 14%    | باب: في السجن والسجان والمسجونين                            |
| 100    | باب : في الحبس بالتهم                                       |
| 141    | باب: في الحبس بالتهم                                        |
| ١٨٣    | باب: في التهم                                               |
| 199    | بــاب : فى الدعــاوى فى الحقوق والاقرار بها                 |
| 449    | بــاب : فى الدعـــاوى فى العروض والحيوان والعبيد            |

| الصفحة | الموضـــوع                                |
|--------|-------------------------------------------|
| Thd    | باب: في الحكم على المديدون وما يجب عليه   |
| 729    | باب: في الدعاوى في الأمروال والمنازل      |
| ۲۸۰    | باب: في الدعاوى في الأحكام على الأعمى وله |
| 791    | باب: في الدعاوى في الزوجية وأحكام ذلك     |
|        |                                           |



رقم الايداع ٧٠٩٨ لسنة ١٩٨٥ **مطابع سجلّ العرب** 







